# رورو هي شبهات حول الإسلام

تأليف أبي عبد الله مصطفى بن العدوي

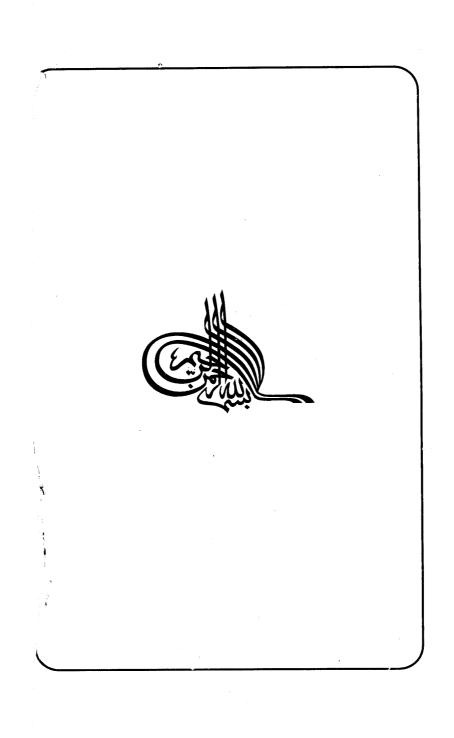

ردود على شبهات حول الإسلام

الطبعة الأولى جميع الحقوق محفوظة ١٤٢٧هـ – ٢٠٠٧م

والله المستقدة المرسة والمستقدة المرسة والمستقدة المرسة المستوان المستوان

مبرال وي على بي والم وعلم في المرسوم المرسوم

رقم الإيداع ٢٠٠٥/٥٠٨٦

مكتبة مكة طنطا - جمهورية مصر العربية ١٢٣٤٨٩٨٥٠ - ١٢٣٤٨٩٨٥٠

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِ

#### مقدمة

إن الحمد لله نحمدهُ ونستعينُه ونستغفرهُ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مَنْ يهدهِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ.

﴿ يَمَا يُهُمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا التَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَشُم مُسْلِمُونَ ١٠٢ اللهِ عَمِان: ١٠٢]

﴿ يَكَأَيُّهُا اَلنَّاسُ اَتَقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَّهَا كُن عَلَيْكُمْ رَقِبَها ۞ ﴿ رَجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاءً وَاَتَقُواْ اللَّهَ اللَّذِي نَسَاءَلُونَ بِهِ، وَٱلأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبَها ۞ ﴾ [النساء: ١]

﴿ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾

[الأحزاب: ٧٠، ٧١]

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد على الله وشمَّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

وبعد:

أيها الأخوة - بارك الله فيكم - بين يدي حديثي معكم، أُذكِّر نفسي وإياكم بشيء من فضل الصلاة على النبي محمد ﷺ، لعلنا نحظى بهذا الفضل، ونرجع بتلك الغنيمة والأجر، أجر الصلاة على هذا النبي الكريم - صلوات ربي وسلامه عليه -.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمُلَتِهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ [الاحزاب: ٥٦].

وجعل الله أجرًا في الصلاة عليه، ففي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْهِ عَشْرًا اللهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا اللهُ ).

وفي الحديث الثابت أيضًا عن أبي هريرة: أن رسول الله عَلَيَّ قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ؛ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ (٢٠).

وقالﷺ : «البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصلِّ عَلَيَّ ٣٠٪ .

فبارك الله فيكم إذا سمعتم ذكر نبيكم محمدﷺ فبادروا بالصلاة عليه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٥٤٦) بسند حسن.

فإذا صليتم على نبيكم ﷺ في هذا المجلس صلاة واحدة؛ صلى الله بها عليكم عشرًا، وإذا صليتم عليه عشر صلوات، صلى الله بها مائة صلاة، فاحرصوا على هذا الفضل، واغتنموا ذلك الأجر.

تقبل الله منا ومنكم، وأعاننا الله وإياكم!!!

#### وبعد:

أيها الأخوة... فهذه بعض المحاضرات ألقيتها في بعض مساجد مصر، وقد طلب مني إخواني – حفظهم الله – أن تصاغ في كتيب صغير، لعل الله أن ينفع بها ويهدي بها ضالًا، ويكشف بها عن متشكك مرتاب.

وصلِّ اللهم على نبينا محمد وسلم.

كتبه أبو عبد الله مصطفى بن العدوي مصر - الدقهلية - منية سمنود

# طليعةً

أيها الأخوة – بارك الله فيكم – لا يخفى عليكم ما تمرُّ به أمتكم – أمة محمد – عليه من ابتلاءات تتلوها ابتلاءات، وفتن تتبعها فتن!!

لا يخفى عليكم ما تمرُّ به أمتنا من اعتداءات المعتدين، وكيد الكائدين.

اعتداءٌ على بعض دولها، وسلبٌ ونهبٌ لثرواتها، وهدمٌ لبُنيانها وكيانها، وصدق الله إذ قال: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَن يَرَدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ السَّتَطَلْعُولُ البقرة: ٢١٧].

حربٌ إعلامية لإفساد شبابها وفتيانها وفتياتها.

وصدق الله إذ قال: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتُبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ [الساء: ٢٧].

□ وحربٌ فكرية لتشكيك المسلمين في دينهم، مع ما يصاحب ذلك من بذاءات وجهالات وفحش من القول والبهتان والافتراء، وهذا ليس بجديد على أهل الكفر، بل هو دأبهم وشأنهم في كل زمان ومكان مع أهل الإيمان ومع القرآن، ومع النبي – عليه الصلاة والسلام –.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِمِنْذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ۞ ﴾ [نسلت: ٢٦].

هذه بعض صور الكيد والمكر الذي يكيد به أعداء الإسلام للمسلمين!!!.

وثُمَّ صور أخرى يكيد بها أعداء الله لأهل الإسلام، وأهل الإيمان والاستقامة، فما من سبيل يجدونه موصلًا إلى الله ومرضاته إلا ووقفوا عنده بالمرصاد لمن أراد الاستقامة وسلك سبيلها.

وكما قال نبي الله شعيب - عليه السلام - لقومه: ﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ يَصَالُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوْجُ أَ ﴾ [الأعراف: ٨٦].

الله وكما قال رسول الله وَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ، فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، وَإِنَّمَا مَثُلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثُلِ الْفَرَسِ فِي الطِّولِ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُو جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُعْدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُو جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُقْتَلُ فَتُعْدَكُ وَلَمَالً فَتُقَالَ : تُجَاهِدُ فَهُو جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُقْتَلُ فَتُعْدَكُ وَلَمَالًا فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُعْدَكُ وَلَمَالًا فَتُقَاتِلُ فَتُقَاتِلُ فَتُقَاتِلُ فَتُقَاتِلُ فَتُقَاتِلُ فَتُقَاتَلُ فَتُقَالًا وَلَمُ اللهُ فَتُقَاتِلُ فَتُقَاتِلُ فَتُعْمَاهُ فَعَالَ: رَسُولُ الله وَلَيْ فَمَنْ فَتُلُ فَلَا ذَلِكَ كَانَ حَقًا عَلَى الله عَلَى الله قَلْ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة، أَوْ وَقَصَنْهُ وَلَا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة، أَوْ وَقَصَنْهُ وَالَاتُهُ كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة ، أَوْ وَقَصَنْهُ وَلَا عَلَى اللهُ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة ، أَوْ وَقَصَنْهُ وَلَا عَلَى اللهُ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة ، وَاللّهُ الْمُعْلَادُ الْمُعَلِّة الْمُعَلِّة الْمَالِي اللهُ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة ، أَنْ مُؤْلِلُهُ الْمُعَلِّة الْمُعَلِّة الْمُعَلِّة الْمُعَلِّة الْمُعَلِّة الْمَالِقُولُ الْمُعَلِّة الْمُعَلَا اللهُ أَنْ يُعْتِلُ كَالَ مَقًا عَلَى اللهُ أَنْ يُعْتَلُكُ اللهُ أَنْ مُنْ اللهُ أَنْ مُؤْلِلُهُ الْمُعَلِّة الْمُعَلِّة الْمُعَلِقُهُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ أَنْ عَلَى اللهُ أَنْ مَا اللهُ الْمُعَلِّة الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلِقُهُ الْ

□ إنه مكر الليل والنهار من شياطين الإنس والجن لإغواء الناس وإضلالهم وصرفهم عن الحق إلى الباطل، وعن الإيمان والطاعة إلى الكفر والتمرد والعصيان.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه النسائي (٣٢٩- ٣٣٠).

1.

ولكن لا يخفى عليكم – بارك الله فيكم – أنه ومع كيد الكائدين ومكر الماكرين، فإن الله على يحفظ دينه وينصر أولياءه، ويُبطل كيد الكائدين، ويُذهب مكر الماكرين، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.

- الطارق: ١٥، ١٦]. ﴿ إِنُّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۞ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۞ ﴿ الطارق: ١٥، ١٦].
- وقال سبحانه: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴾
   الانفال: ٣٠].
- وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّـ تُونَّ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ٨١].

أيها الأخوة: إن العاقبة دائمًا للتقوى، وللمتقين!!

- اللهُ يَا وَلَقَدَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
  - وقال تعالى: ﴿ كُتُبُ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٍّ ﴾ [الجادلة: ٢١].
- المَنْ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ الْمَكُمُ الْعَكِبُونَ ﴿ كُلِّمُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ الْعَكِبُونَ ﴿ كُلَّهُ الْعَلِبُونَ اللَّهِ الصافات: ١٧١: ١٧٣].
- وقال سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُـدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ صُلِهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ النوبة: ٣٣].

ولقد قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ

أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ» (°).

وفي رواية عند مسلم من حديث ثوبان رئي قَال : قال رسول الله عَلَيْ: « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتَى أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ» (٦).

وفي ثالثة (٧) عند مسلم أيضًا: « لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

## إنها وعودٌ تتحقق:

□ لا شك عندنا في تحققها ولا مرية ولا ارتياب!!

□ لا تختلج نفوسنا بغير ذلك، ولا يعتريها غير ذلك!!.

🗖 موقنون بنصر الله، وبوعد الله، والحمد لله!!

وهذه الأدلة التي ذكرناها – ولله الحمد – تحمل البُشريات، وتدفع عنا اليأس والقنوط، وتنفي عنا – بإذن الله – الجزع والهلع!!.

ولكن كما هو معهودٌ ومعروف أن الأمم تُدال على غيرِها مرةً وتنتصر! ويدال عليها غيرُها مرة، كما قال تعالى: ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَيْتَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٣١١)، ومسلم (١٩٢١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۲۰).

<sup>(</sup>٧) مسلم (حديث ١٩٢٢) من حديث جابر بن سمرة ﷺ مرفوعًا.

ٱلْقَوْمَ فَكَرْحُ مِّشْلُهُ ﴾ آل عمران: ١٤٠]، وكما قال: ﴿ وَلَا تَهِـنُواْ فِي ٱبْتِغَآهِ ٱلْقَوْمِ ۚ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَبَّجُونَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [النساء: ١٠٤].

وقد قال سبحانه: ﴿ لَنَرَّكُنُنَّ طَبُقًا عَن طَبَقٍ ۞ [الطارق: ١٩].

قال بعض العلماء في تفسيرها: لتتغيرن عليكم الأمور والأحوال، فمرة أنتم في عافية، ومرة في سعة وغنى... لل غير ذلك.

وهذا: وفي سؤالات هرقل التي وجهها لأبي سفيان بن حرب، وهو يسأله عن رسول الله على وعن صفته، وحاله معهم، وكان هرقل كافرًا وكذا كان أبو سفيان وقتها كافرًا، فقال له هرقل:

فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ قُلْتُ ( أبو سفيان): نَعَمْ.

قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الْحُرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنَّالُ مِنَّالُ مِنَّالُ مِنَّالُ مِنْهُ.... الحديث (٨)

وفيه أن هرقل قال له: فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبتَلِى ثُمَّ تَكُونُ لَهُم العَاقِبةُ.

فدائمًا وكما أسلفنا تمر بالأمم محنٌ تتلوها محن، ودائمًا العاقبة للتقوى.

فأقول مطمئنًا نفسي وإخواني:

\* إن الذي حفظ نبينا محمدً على يوم أن أراده المشركون بسوء، يوم أن

<sup>(</sup>٨) البخاري حديث رقم (٧)، وحديث (٢٩٤١).

أرادوا قتله، واجتمعت كلمتهم على ذلك، وسلمه الله منهم – يوم هجرته – هو الذي سينصر دينه وأولياءه.

\* والذي حفظ هذا النبي الكريم، إذ هو في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هو الذي سينصر هذا الدين ويحفظ أولياءه.

لقد كان – صلوات الله وسلامه عليه – في الغار مع صاحبه أبي بكر، وأبو بكر يقول: يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا. قَالَ: «مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا»(٩).

لقد نصر الله هذا النبي الكريم يوم بدر، وحفظه يوم أُحُد، وسلَّمه يوم حُنين، ونصر دينه، وأنجز له ما وعده، وفتحت له البلاد، ودخل الناس في دين الله أفواجًا!

وماذا كان يملك هذا الرسول الكريم من السلاح والعتاد أمام جحافل الشر وأهل الفساد من الفرس والروم وغيرهم؟!!

فأبشروا معشر المسلمين، وأيقنوا بنصر الله، فالله مع الصابرين ومع المحسنين ومع المتقين.

لقد تكفل الله على بحفظ أنبيائه، وتكفل بحفظ أوليائه، وتكفل بالدفاع عن أهل الإيمان.

قال تعالى في محكم التنزيل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ ﴾ [الحج: ٣٨].

<sup>(</sup>٩) البخاري (٣٦٥٣)، ومسلم (٢٣٨١).

وحتى نستجلب نصر الله لنا لابد من بذل جهد به يحفظنا ربنا.

وقد قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ بَشَاءُ ٱللَّهُ لَاَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ ﴾ [عد: ٤].

إن البلاغ عن الله وعن رسله والذب عن دين الله وعن سنن المرسلين من أعظم أسباب الحفظ التي يحفظ الله بها العبد. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَمُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ١٧].

فقوله تعالى: ﴿ بَلَغَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ استفيد منه: أن البلاغ سبب في العصمة والحفظ من الناس.

وكذلك قول النبي ﷺ لعبد الله بن عباس ﷺ: «احْفَظِ اللهَ يَحْفظَكَ»(١٠).

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ الْمَنْ وَرُونَ ﴾ [الصانات: ١٧١: ١٧٣] يفيد أن المنصُورُونَ ﴿ وَلِنَا جُندَنَا لَمُنَمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ وَالصانات: ١٧١ الله وكذلك أحد الذي جنَّد نفسه لله سيعينه الله على غلبة عدوه بإذن الله ، وكذلك أحد الوجوه في تفسير قول الله تعالى لموسى وهارون – عليهما السلام – : ﴿ بِنَايِنَيْنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُا ٱلْعَلِبُونَ ﴾ [القصص: ٣٥].

قال بعض المفسرين فيها: بتبليغكما آياتنا ستغلبون غيركما.

<sup>(</sup>١٠) صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي (حديث ٢٥١٦).

فهذه كلها وغيرها نصوص دلت على أن الذي يُجند نفسه لله سينصره الله - سيحانه وتعالى -.

وقد قال تعالى: ﴿ إِن نَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقْدَامَكُمْ ۗ [عمد: ٧].

وقد يحظى المسلم بشرف الشهادة في سبيل الله، فهنالك الفوز العظيم في الآخرة – إن شاء الله –.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١]، قد يستوقف قارتًا فيقول: كيف ذلك وأمة محمد ﷺ تمرُّ بالذي تمرُّ به من المحن؟!!

فجواب أهل العلم عن الآية الكريمة من وجهين:

أحدهما: أن ذلك السبيل يوم القيامة.

الثاني: أن المراد بالسبيل: الحجة. أي: فلن يغلب الكفار المؤمنين بالحجة.

### وكمزيد من الإيضاح:

فالمعنى – والله أعلم –: ولن يجعل الله للكافرين طريقًا إلى الشماتة بالمؤمنين يوم القيامة، وذلك أن الله الله الإيمان يوم القيامة وأدخلهم مدخل الكافرين شمت بهم الكافرون (١١١)، وقالوا: ها أنتم صرتم الآن معنا، فحينتذ يجدون سبيلًا إلى تعييرهم.

<sup>(</sup>١١)وإن دخل بعض أهل الإسلام النار لذنوب ارتكبوها وجرائم افترفوها، إلا أنهم لن يدخلوا مدخل الكافرين، ولن يعذبوا في دركات الكافرين، وليسوا كذلك في النار بمخلدين، بل مآلهم إلى الخروج منها.

قال الطبري كَلَلهُ:

﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ يعني: حجة يوم القيامة.

وذلك وعد من الله للمؤمنين: أنه لن يدخل المنافقين مدخلهم من الجنة، ولا المؤمنين مدخل المنافقين، فيكون بذلك للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقولوا لهم – إن أدخلوا مدخلهم –: ها أنتم كنتم في الدنيا أعداءنا، وكان المنافقون أولياءنا، وقد اجتمعتم في النار، فجمع بينكم وبين أوليائنا فأين الذي كنتم تزعمون أنكم تقاتلوننا من أجله في الدنيا؟

فذلك هو «السبيل» الذي وعد الله المؤمنين أن لا يجعلها عليهم للكافرين.

وقد قال الطبري كلله: لا خلاف بينهم في أن معناه: «ولن يجعل الله للكافرين يومئذ على المؤمنين سبيلًا».

وأورد الطبري (۱۲) من طرق عن الأعمش عن ذر عن يُسيع الحضرمي قال: كنت عند علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَلْفِرِينَ عَلَى اللَّهُ مِنِينَ سَبِيلًا ﴾ وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟

قال له على: ادنُه، ادنُه! ثم قال: ﴿ فَاللَّهُ يَحَكُّمُ بَيَّنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ

<sup>(</sup>۱۲) انظر «الطبري» (۱۰۱۷۹ فما بعده) وهو صحيح عن علي رَزِّشَيَّهُ.

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ يوم القيامة.

أما القرطبي عَلَه فقد أورد عدة أقوال في تفسير الآية الكريمة:

منها: قول الطبري السابق: أن ذلك يوم القيامة، ونقل عن ابن عطية قوله: وبهذا قال جميع أهل التأويل.

الثاني:أن الله لا يجعل لهم سبيلًا يمحو به دولة المؤمنين، ويُذهب آثارهم ويستبيح بيضتهم؛ كما جاء في «صحيح مسلم» (١٣)من حديث ثوبان عن النبي عَلَيْةِ قال: «وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا يُسلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً، فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُسلِط عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسلِّط عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا – أَوْ قَالَ – مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

الثالث: أن الله - سبحانه - لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا منه إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة، فيكون تسليط العدو من قبلهم؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كُسَبَتُ أَيّدِيكُم ﴾ [الشورى: ٣٠]. قال ابن العربي: وهذا نفيس جدًّا.

قلت :ويدل عليه قوله ﷺ في حديث ثوبان : «حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ

<sup>(</sup>۱۳) مسلم (۲۸۸۹)، (۲۸۹۰).

بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا». وذلك أن «حتى» للغاية؛ فيقتضي ظاهر الكلام أنه لا يسلط عليهم عدوهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض، وسبي بعضهم لبعض، وقد وجد ذلك في هذه الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين؛ فغلظت شوكة الكافرين واستولوا على بلاد المسلمين حتى لم يبق من الإسلام إلا أقله؛ فنسأل الله أن يتداركنا بعفوه ونصره ولطفه.



# ردود على شبهات حول الإسلام

### أيها الأخوة:

حديثنا - إن شاء الله تعالى - يتعلق بجانب من جوانب الدفاع عن هذا الدين، وعن سنة النبي الأمين محمد - عليه أفضل صلاة وأتم تسليم -.

يتعلق بدفع الشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام على المسلمين ودحضها، وإزالة الشكوك التي يثيرها المشككون، ومحو الريب – بإذن الله –.

ولله الحمد، فإنا موقنون بأن: ﴿ كَلِمَةَ ٱللَّهِ هِ كَالْمُلْكُ أَهُ اللَّهِ عِ الْعُلْكُ أَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

موقنون بأن حجة الله بالغة، فقد قال تعالى: ﴿قُلَ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاَّةً لَهَدَىٰكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللهِ الانعام: ١٤٩].

□فإذا اعترانا تقصير، فالتقصير منا نحن البشر!!!.

□وإن اعترانا خطأ، فكلنا خطَّاءون!!.

□وإن عجزنا عن البيان أو عن بعض البيان، فنحن بشر والعجز لنا ملازمٌ!!



# تذكير بأصول مهمة

إخوتي - بارك الله فيكم - أذكر نفسي وإياكم بأمور لابد منها وبأصول لابد من استحضارها بين يدي المحاضرة.

إنها أصول عامة لدرء الشبهات والفتن، ودحض الافتراءات والأباطيل، وبذكرها يتمكن الشخص - وبإذن الله - من الدفاع عن دينه، فضلًا عن كونه سيوجِّه - وبإذن الله - سهامًا صائبةً في صدور أعداء الإسلام!!

إخوتي هناك «أصلٌ أصيلٌ» لابد من استحضاره، ولابد من اعتقاده، هذا الأصل كلنا - كمسلمين - يعتقده والحمد لله، وكلنا نُقرُّ به، وإن اختلفنا في بعض المسائل الفقهية أو بعض الفروض.

هذا الأصل الأصيل هو «توحيد الله الله واأن الله واحد لا شريك له.

- فليُعلم أولًا: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُّ ﴾ [النساء: ١٧١].
- قال تعالى: ﴿فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [مد: ١٩].
- وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى الْقَيْوَمُ ﴾ [البنرة: ٢٥٥].
- وقال سبحانه: ﴿ إِنَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ اللَّهِ إِلَّا هُو وَسِعَ
   شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ ﴿ إِنْكُمْ اللَّهُ اللَّلَّا ال

وقال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الضَّمَدُ ۞ لَمْ لَمْ لَمْ وَلَمْ يَكُن لَهُ حَمُنُوا أَحَدُ ۞ لَمْ يَكُن لَهُ حَمُنُوا أَحَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ حَمُنُوا أَحَدُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

## نُقرُّ له بأن له الأسماء الحسني، والصفات العُلى:

- قال تعالى: ﴿ وَلِللَّهِ ٱلْأَسْمَآ أَهُ الْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الاعراف: ١٨٠].
- وقال سبحانه: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَاكِ الْقُدُوسُ
   السَّكَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِينَ ﴾ [الحدر: ٢٣].
- وقال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ٓ ءَالِهَا ۗ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْمَوْنِ هَا ﴾ [الانباء: ٢٢].
- وقال سبحانه: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ اللهِ اللَّذِي لَمْ يَنْخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلَّكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِئٌ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ ۞ ﴾ الإسراء: ١١١].
- ا وقال تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَلَهُ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنَغَوَّا إِلَىٰ ذِى الْعَرْشِ سَبِيلًا ۞ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ۞ ﴿ الإسراء: ٤٢].

وجاءت عن رسول الله ﷺ نصوص عِدة تؤكد هذا الأصل، وتُبين فضل من ذكره وتلفظ به.

فابتداءً: الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله.... الحديث(١٤). قال ذلك نبي الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱٤) أخرجه مسلم (حديث ۸).

فهذا أصل الأصول عندنا كمسلمين، نتدين به، ولا نحيد عنه بحال من الأحوال – إن شاء الله –.

دلَّتنا على هذا الأصل الأصيل أدلة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ومن سنة رسوله ﷺ – كما تقدم – وأرشدتنا إليه فطرنا التي فُطرنا عليها!!.

وأقرت بذلك قلوبنا وأفئدتنا – بحمد الله –.

ومن ثُمَّ نطقت به ألسنتُنا، وعملت بمقتضاه جوارحنا – ولله الحمد –.

هذا الأصل الأصيل هو الفارق والفيصل بيننا كمسلمين، وبين غيرنا من أهل الملل والنحل، فكل العالم في اتجاه، والمسلمون في اتجاه آخر!!

المسلمون يعبدون الله وحده لا شريك له، وينفون عنه الصاحبة والولد والند والمثل، ومن سواهم يعبدون آلهة أُخر، ويجعلون لله الشريك، أو الصاحبة والولد، على اختلاف بينهم في ذلك.

فمنهم من يعبد حجرًا، ومنهم من يعبد شجرًا، ومنهم من يعبد نجمًا أو شمسًا وقمرًا، ومنهم من يعبد وثنًا أو صنمًا أو شيطانًا أو هوى، بل ومنهم من يعبد فرجًا أو بقرةً أو ثورًا.

منهم من يزعم أن المسيح ابن الله، وغيرهم يزعمون أن المسيح هو الله، وغيرهم يزعمون أن المسيح هو الله، وغيرهم يزعمون أن الله والمسيح ومريم ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد كذا زعموا كالإصبع – بزعمهم – ثلاث عُقل في إصبع واحد، ومنهم من فشر ذلك بأن الله إله ومريم إله وعيسى إله – تعالى الله عن شركهم علوًا كبيرًا –.

ومنهم من زعم أن عزيرًا ابن الله... إلى غير ذلك من الترهات والأباطيل والأكاذيب والافتراءات!!!.

فالحمد لله، صراط الله المستقيم واحد، ونحن عليه سائرون إن شاء الله!!.

وإن تفرقت بغيرنا السبل!! وناءت بالآخرين الطرق!!.

قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَلَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الانعام: ١٥٣].

والحمد لله شريعتنا هي التي شرعها لنا ربنا على لسان نبينا محمد ﷺ، ونحن عليها سائرون، وإن لعبت بغيرنا الأهواء!!

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُنَّيِعُهَا وَلَا نَشَيِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ [الجانبة: ١٨].

امتثلنا - ولله الحمد - أمر ربنا، إذ الله أمر فقال: ﴿ أَتَبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ وَلَا تَلْبِعُواْ مِن دُونِهِ الْوَلِيَاءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ [الاعراف: ٣].

#### أصل آخر:

هناك أصل آخر نعتقده وندين به، وستأتي أيضًا أهميته، أو ستأتي أهمية معرفته عما قريب – إن شاء الله – ألا وهو :

□ «أن محمدًا ﷺ رسولٌ من عند الله»، نقر بذلك ولا نتَذحُذح عن ذلك – بإذن الله – فنقر للنببي محمد ﷺ بالرسالة، وأنه رسول من عند الله

ليس برب، وليس بإله، إنما هو رسول من عند الله له حق المرسلين – صلوات الله وسلامه عليه –.

ونقر له بما ورد في كتاب ربنا أو بما ورد على لسانه هو ﷺ، نُقرُّ له بأنه: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَنَ ۚ ﴾ [النجم: ١٤،٣]، نسمع لهذا النبي ونطيع، ونصدقه تمام التصديق فيما يقول ويُخبر.

□ وكذلك نقرُ بأمر ثالث ولا نتزحزح عنه أبدًا ألا وهو: «أن هذا القرآن من عند الله، كتاب أنزله الله على نبيه محمد ﷺ بواسطة جبريل – عليه السلام -- ونقرُ بأن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله».

قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۞ ﴿ المجر: ١٩. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُ ۗ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞ ﴿ انسلت: ٤٢،٤١] وهذه أصول.

□ ونقر بسائر أركان الإيمان، فنؤمن بالغيب المتضمن الإيمان بالملائكة، المتضمن الإيمان بالقضاء والقدر، المتضمن الإيمان بوجود جنة ونار، وبوجود الشياطين، فكل ذلك نقر به، وعلى هذا نسير كمسلمين، من شكّ في ذلك كفر وخرج من هذا الدين!!

فعلى كل مسلم ابتداءً أن ينظر في إيمانه، وهل هو مقر بالذي ذُكر أم لا؟

وهذا أصل مهم «نحن عبيدٌ لله ﷺ.

أيها الأخوة – بارك الله فيكم – إننا كمسلمين لسنا بأحرار، نتكلم كيف شئنا، ونفعل ما أردنا، ونفكر فيما أردنا أن نفكر فيه!!.

بل نحن في كل ذلك مقيدون عبيد لله ، فلا نتكلم إلا بالمأذون لنا فيه من الكلام، لا نتكلم ببذاءات تحت شعار الحرية ، بل فلنقل خيرًا أو لنصمت كما علَّمنا رسول الله على ولا نخوض أبدًا مع الخائضين!!.

نتكلم بطيب القول، ونتحدث بأحسن الحديث.

لقد قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

فمن هذا المنطلق - أيها الأخوة - نتحدث مع غيرنا، نتحدث من منطلق كوننا عبيدًا لله على يتصرف فينا كيف يشاء، يأمرنا بما أراد، وينهانا عما يريد... ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].



# مشروعية دفع الشبهات وإزالة الشكوك

أيها الإخوة – بارك الله فيكم – إننا ولله الحمد، ومع إيماننا بالله على واعتقادنا وحدانيته، وإيماننا برسولنا محمد ﷺ، وبالملائكة، والكتب، وسائر الرسل، وبالقدر خيره وشره.

ومع إيماننا بأن نبينا محمدًا ﷺ لا ينطق عن الهوى، ومع إيماننا بأن القرآن من عند الله، وما خالفه فهو باطل منكر!! ومع إيماننا بأن الله على كل شيء قدير !!.

مع ذلك كله ومع الإيمان بغيره من أركان إيماننا وأصوله وفروعه ينبغي أن ندفع الاشتباه الذي قد يرد على بعض الحلق، وعلى ضعفاء الإيمان، بل إن نفس المؤمن تطمئن بتواتر الأدلة وتتابعها.

وقد قال الخليل إبراهيم - عليه السلام -: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمُوتَى ۚ قَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَالِينَ ﴾ [البغر:: ٢٦٠].

وقال رسول الله ﷺ: ﴿ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِ كَنِي كَنِي كَنِي كَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَدَكِن لِيَطْمَهِنَ أَرِنِ كَنِي فَالَ بَلَىٰ وَلَدَكِن لِيَطْمَهِنَ قَالِ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١٥) البخاري (حديث ٣٣٧٢) من حديث أبي هريرة ري موفوعًا.

وقال الحواريون لعيسى - عليه السلام - لما سألوا نزول المائدة من السماء: ﴿ رُبِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴾ [المائدة: ١١].

فيلزمنا مع طمأنينتنا أن نُطمئن الخلق، وندفع عنهم الشكوك والشبهات والريب، ونُبين لهم الحق ونُجليه لهم ونوضحه.

فدفع الاشتباه أمر مستحب، فقد يلبس على شخص أمره فيدفع عنه الاشتباه، وقد حدث في زمن النبي على أن قومًا أوردوا شبهًا على الإسلام والمسلمين، فدفعها النبي خير دفع، فلما ذهب المغيرة بن شعبة على إلى اليمن إلى نجران وسأله نصارى نجران كيف في كتابكم: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَمُلِكِ بَغِيًّا ﴿ كَانَ مُ اللهِ تَكُونُ مَا كَانَ أَمُلِكِ بَغِيًّا ﴿ اللهِ تَكُونُ مريم النة عمران أختًا لهارون، وموسى بن عمران أخًا لهارون وبينهما مئات السنين أو آلاف السنين؟

## وها هو الحديث بذلك:

 وَكَذَا (١٧)، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ مَثَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَاثِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ».

ومن ذلك: ما كان يصنعه أبن الزبعري على عهد رسول الله عِلَيْهِ

#### وها هو الحديث بذلك:

أخرجه الطحاوي (١٨) بسند يحسن لشواهده من حديث ابن عباس الحرجه الطحاوي كتاب الله الله الله النه الناس عنها ولا أدري أعرفوها فلا يسألوني عنها أم جهلوها فيسألوني عنها، فسئل ما هي؟ قال: لما نزلت: وإنّ مَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُم لَهَا وَرُدُونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّم أَنتُم لَهَا وَرُدُونَ الله على أهل مكة، وقالوا: شتم محمد آلهتنا، فجاءهم ابن الزبعري فقال: ما شأنكم؟ قالوا: شتم محمد آلهتنا. قال: وما

<sup>(</sup>١٧)في رواية الطبري (٢٣٦٩١): ﴿وقد عَلَمْتُم مَا كَانَ بَيْنَ عَيْسَى ومُوسَى﴾.

<sup>(</sup>١٨)«مشكل الآثار» للطحاوي (١/ ٤٣١).

فالآيات السابقة فيمن رضي أن يُعبد من دون الله هو الذي سيكون حَصَبًا في جهنم مع عابديه، وكما قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَلِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُم سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُم مَا فِي نَفْسِى وَلا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ شَ مَا قُلْتُ لَمْتُ مَا فَلْتُ اللّهُ مَا فَي نَفْسِى وَلا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ شَهِيدًا مَا دُمْتُ لَمُ اللّهُ مَا قَلْتُ عَلَيْمٌ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمٍ أَلْمَا تُوفَيْتَنِي بِدِةً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ رَبِي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمَ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فَلَاتًا تَوْفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدًا أَن اللّهَ وَي اللّهَ مَنْ وَلَت عَلَى كُلِ شَيءٍ شَهِيدًا إِلّهُ عَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ وَلَوْ اللّهُ كُلُونُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيءٍ شَهِيدًا اللّهَ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا تَعْلَى كُلُ شَيءٍ شَهِيدًا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَى كُلُولُ شَيءٍ شَهِيدًا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَاتَ عَلَى كُلُ شَيءٍ شَهِيدًا الللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

[المائدة: ١١٦ ،١١٧]

#### ٣.

## وقال الشنقيطي كنَلَمُهُ:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُوْنِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّـمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ [الانياء: ٩٨].

هذه الآية تدل على أن جميع المعبودات مع عابديها في النار. وقد أشارت آيات أُخر إلى أن بعض المعبودين كعيسى والملائكة ليسوا من أهل النار، كقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَكُم مَثَلًا ﴾ [الزعرف: ١٥١)، وقوله تعالى: ﴿ مُثَلِّ اللهُ يَعْبُدُونَ ﴾ [سا: ١٤٠)، وقوله: ﴿ مُثَلِّ اللهُ الله

## والجواب من وجهين:

الأول: أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى، لتعبيره بـ [ما] الدالة على غير العاقل.

وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلَ هُرّ قَوْمُ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨]؛ لأنهم لو أنصفوا لما ادعوا دخول العقلاء في لفظ لا يتناولهم لغةً.

الثاني: أن الملائكة وعيسى، نصَّ الله على إخراجهم من هذا؛ دفعًا للتوهُّم، ولهذه الحجة الباطلة بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسَّنَىٰ أُولَٰكِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﷺ [الانباء: ١٠١].

ولقد أورد شخص على ابن عباس الما المان المعنى الله المعنى المعنى

فآية أفادت أنهم يتساءلون، وأخرى نفت التساؤل.

وأورد آيات أخر فيها إشكالات عنده.

□ فأجابه ابن عباس والجابة بليغة نستفيد منها في الإجابة عن عشرات المسائل المشابهة.

أجابه ابن عباس على بما حاصله أن المواقف يوم القيامة تتعدد، فيوم كألف سنة مما نعدُّ، تتعدد فيه الأحوال، فأحيانًا يؤذن لأقوام في الكلام، وأحيانًا ووَخَشَعَتِ ٱلْأَصَواتُ لِلرَّمْمَنِ فَلا تَسْمَعُ لِلَّا هَمْسَا﴾ [طه: ١٠٨].

وهنالك وجه آخر أيضًا: مفهوم من إجابة ابن عباس أيضًا ألا وهو: أن جوارحهم لا تكتم شيئًا وإن كتمته أفواههم، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمُ وَأَنْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَصْمَلُونَ ﴿ النور: ٢٤]، وكما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنًا ﴾ [نصلت: ٢١].

أخرج البخاري (١٩) في «صحيحه» من طريق المنهال عن سعيد قال: قَالَ رَجُلُّ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ. قَالَ:

<sup>(</sup>١٩) البخاري في «التفسير» «تفسير سورة حم السجدة»، وصورته هناك صورة المعلق، إلا أن البخاري وصله بعد أن أورد متنه.

﴿ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِدِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [الموسون: ١٠١]، ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مُ يَسَاءَلُونَ ﴾ [السور: ١٢٥]، ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٢٤]، ﴿ وَلَا يَكُنُمُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

وَقَالَ: ﴿ أَمِ السَّمَآةُ بَنَهَا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ دَحَنَهَآ ﴾ [النازعات: ٢٧ - ٣٠]، فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ قُلْ أَبِنَّكُمُ لَتَكُفُّرُونَ فِلْدَكُ خَلْقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ طَآبِعِينَ ﴾ [نصلت: ١١:٩]، فَذَكَرَ فِي هَذِهِ خَلْقَ الْأَرْضِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاءِ.

وَقَالَ: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٦]، ﴿ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٧]، ﴿ مَضَى .

فَقَالَ: ﴿ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ ﴾ فِي النَّفْخَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الْآخِرَةِ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُمُ عَلَى بَعْضِ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الْآخِرَةِ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُمُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴾ الصانات: ٢٧].

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الانمام: ٢٣]، ﴿ وَلَا يَكُنْمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النسام: ٢٤]، فَإِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ، وَقَالَ الْشُرِكُونَ تَعَالَوْا نَقُولُ: (لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ)، فَخُتِمَ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ فَتَنْطِقُ أَيْدِينَ وَعَنْدَهُ: ﴿ يَوَدُّ اللّهِ لَا يُكْتَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ: ﴿ يَوَدُّ اللّهِ يَكُنّ مُكْنَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ: ﴿ يَوَدُّ اللّهِ يَكُنّ مُكْنَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ: ﴿ يَوَدُّ اللّهِ يَكُنّ مُكَنّ مُكَنّ مُكَنّ مُكَنّ مُكَنّ مُكَنّ مُكَنّ مُكَنّ اللّهَ لَا يُكْتَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ: ﴿ يَوَدُّ اللّهِ يَكُنّ مُكُنّ مُكَنّ مُكَنّ مُكَنّ مُكَالِهُ اللّهُ لَا يُكْتَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ: ﴿ وَيَوَدُّ اللّهِ لَا يَعْفَرُ اللّهُ لَا يُكْتَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ:

وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ، ثُمُّ دَحَا الْأَرْضَ وَدَحْوُهَا أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعَى، وَخَلَقَ الْجَبَالَ وَالْجِمَالَ وَالْآكَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ، وَالْمَرْعَى، وَخَلَقَ الْمَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ [نصلت: ١٩]، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ الصلت: ١٩، فَجُعِلَتِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَخُلِقَتِ السَّمَوَاتُ فِي يَوْمَيْنِ.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ سَمَّى نَفْسَهُ ذَلِكَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا إِلَّا أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ فَلَا يَخْتَلِفْ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَإِنَّ كُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

وقد أخرج الطبري بإسناد فيه كلام (٢٠) عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف عليَّ في القرآن؟ فقال: ما هو؟ أشكُّ في القرآن؟ قال: فهات ما الشكّ في القرآن؟ قال: ليس بالشك، ولكنه اختلاف! قال: فهات ما اختلف عليك. قال: اسمع الله يقول: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَائُهُمْ إِلَا أَن قَالُوا وَلَا يَكُنُونَ اللهَ وَلَا يَكُنُونَ اللهَ عَلِينَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا يَكُنُونَ اللهَ عَلِينًا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا يَكُنُونَ اللهَ عَلِينًا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ وقد كتموا!

النقال ابن عباس: أما قوله: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ لَوَ اللّهِ يغفر لأهل رَبّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴿ فَانهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام ويغفر الذنوب، ولا يغفر شركًا، ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره، جحد المشركون فقالوا: ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾، رجاء أن يغفر لهم، فختم على أفواههم، وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فعند

<sup>(</sup>۲۰)الطبري (۹۰۲۱) بإسناد فيه رجل لم يسم، ولكن يشهد له ما قبله.

ذلك: ﴿ يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوَ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [الساء: ١٤٦].

## قال الشنقيطي كلله «أضواء البيان»:

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ بين في موضع آخر أن عدم الكتم المذكور هنا، إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم إذا أنكروا شركهم ومعاصيهم، وهو قوله تعالى: ﴿ اللّهِ مَ نَخْتِمُ عَلَىٰ آفَوَهِهِم وَ لَكَكُمُنَا آيَدِيهِم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ فَيْ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ ومعاصيهم، وقوله تعلى الله عنهم وألكو الله حَدِيثًا ﴿ مَعْ الله عنهم الله عنهم الله الله عنهم الله الله الله من الله عنهم أيضًا : ﴿ وَلَا يَكُنُونُ الله عنهم أيضًا : ﴿ وَلَا يَكُنُونُ الله عنهم أيضًا : ﴿ وَلَا يَكُنُ مُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ٢٨]، وقوله عنهم : ﴿ بَلَ لَمْ نَكُن الله عنه الله .

## وقال الرازي كَلَلْهُ «التفسير الكبير»:

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: ﴿ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾؟ والجواب من وجوه:

الأول: أن مواطن القيامة كثيرة، فموطن لا يتكلمون فيه وهو قوله: ﴿ فَالا تَسَمّعُ إِلّا هَمْسًا ﴾ [طه: ١٠٨]، وموطن يتكلمون فيه كقولهم: ﴿ فَاللّهِ مَيْنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ ، فيكذبون في موطن، وفي موطن يعترفون على أنفسهم بالكفر ويسألون الرجعة وهو قولهم: ﴿ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَاينتِ رَبّنا ﴾ [الانعام: ٢٧]، وآخر تلك المواطن

أن يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهم، فنعوذ بالله من خزي ذلك اليوم.

الثاني: أن هذا الكتمان غير واقع، بل هو داخل في التمني على ما بيَّنا.

الثالث: أنهم لم يقصدوا الكتمان، وإنما أخبروا على حسب ما توهموا، وتقديره: والله ما كنا مشركين عند أنفسنا، بل مصيبين في ظنوننا حتى . تحققنا الآن.

الرابع: في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾.

أنهم يودون لو تنطبق عليهم الأرض ولم يكونوا كتموا صفة محمد على ولا كفروا به ولا نافقوا، وعلى هذا؛ فالكتمان عائلًا إلى ما كتموا من أمر محمد

وقال الشنقيطي كَلَفَهُ: في قوله: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَبِدِ وَلَا يَسَآءَلُونَ ﴿ ﴾:

هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ، وأنهم لا يتساءلون يوم القيامة، وقد جاءت آيات أُخر تدل على ثبوت الأنساب بينهم كقوله: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنَ أَخِيهِ ﴿ آلَا اللَّهُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤].

وآيات أخرى تدل على أنهم يتساءلون، كقوله: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ الصافات: ٢٧] والجواب عن الأول: أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا؛ من العواطف، والنفع، والصلات، والتفاخر بالآباء، لا نفي حقيقتها.

والجواب عن الثاني من ثلاثة أوجه:

الأول: أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، وإثباته بعدهما معًا.

الثاني: أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثباته فيما عدا ذلك. وهو عن السدِّي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

الثالث: أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق، لقنوطهم من الإعطاء، ولو كان المسئول أبًا أو ابنًا أو أمًّا أو زرجة. . . ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضًا صاحب «الإتقان».



### بيان محاسن ديننا للناس

أيها الإخوة – بارك الله فيكم – ينبغي أن نُبين للناس محاسن ديننا، والحمد لله فديننا كله محاسن، فإن قومًا يشوشون على ديننا ويشوشون على قرآننا، ويتواصون فيما بينهم بذلك.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا شَمْعُواْ لِمَكَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اللَّهُ السَّانِ ٢٦].

ومن ثُمَّ فلقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَا عَلَيْهُ مَا مَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللّهِ ثُمَّ أَبَلِغُهُ مَا مَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النوبة: ٦].

لقد بيَّن جعفر بن أبي طالب رَوْقَيْ بعض محاسن ديننا للنجاشي أجمل بيان وأوضحها خير إيضاح، وفنَّد أقوال أهل الشرك والافتراء.

أخرج الإمام أحمد (٢١) في «مسنده» بسند حسن عن أم سلمة الله وجم النبي على قالت:

لَّمَا نَزَلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرْنَا بِهَا خَيْرَ جَارٍ النَّجَاشِيَّ، أَمِنَّا عَلَى دِينِنَا، وَعَبَدْنَا الله لَا نُؤْذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْدُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا مِنْ يَبْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا مِنْ يَبْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا مِنْ يَبْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا مِنْ يَبْدُوا اللَّنَجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا مِنْ الْمُعَالِيَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولَا اللللْمُولَا اللللْمُولَا الللْمُولَا اللَّهُ اللَّالِمُولَا الللْمُعُلِمُ اللللْمُولَا الللْمُولُولُولُولُولُولُول

يُسْتَطْرَفُ مِنْ مَتَاع مَكَّةَ، وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَيْهِ الْأَدَمُ، فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا وَلَمْ يَثْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقًا إِلَّا أَهْدَوْا لَهُ هَدِيَّةً، ثُمَّ بَعَثُوا بِذَلِكَ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ النُّغِيرَةِ الْخُزُومِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاص بْن وَاثِلِ السَّهْمِيِّ، وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ وَقَالُوا لَهُمَا: ادْفَعُوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقِ هَدِيَّتُهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمُوا النَّجَاشِيَّ فِيهِمْ، ثُمَّ قَدِّمُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يَكَلِّمَهُمْ قَالَتْ: فَخَرَجَا فَقَدِّمَا عَلَى النَّجَاشِي وَخَنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ وَعِنْدَ خَيْرِ جَارٍ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقٌ إِلَّا دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيَّتُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ قَالَا لِكُلِّ بِطْرِيقِ مِنْهُمْ: إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِ الْلَكِ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَأَرَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ وَجَاءُوا بِدِينِ مُبْتَدَع لَا نَعْرِفُهُ خُنُ وَلَا أَنْتُمْ، وَقَدْ بَعَنَنَا إِلَى الْلَلِكِ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ لِيَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ فَتُشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْنَا وَلَا يُكَلِّمَهُمْ؛ فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ. فَقَالُوا لَهُمَا: نَعَمْ، ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبَا هَدَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَقَبِلَهَا مِنْهُمَا، ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالَا لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ، إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَع لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ، وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَغْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ، فَهُمْ أَعَلَىٰ بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ. قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشيُّ كَلَامَهُمْ. فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ: صَدَقُوا أَيُّهَا الْلَلِكُ قَوْمُهُمْ أَعَلَى بهمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ، فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهمْ.

قَالَ: فَغَضِبَ النَّجَاشَى ثُمَّ قَالَ: لَا هَيْمُ اللهِ إِذَنْ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْهِمَا وَلَا أُكَادُ قَوْمًا جَاؤَرُونِي وَنَزَلُوا بِلَادِي، وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَايَ حَتَّى أَدْعُوَهُمْ فَأَسْأَلُهُمْ مَاذَا يَقُولُ هَذَانِ فِي أَمْرِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولَانِ أَسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا وَرَدَدْتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي. قَالَتْ: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ فَدَعَاهُمْ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُل إِذَا جِئْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ وَالله مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا ﷺ كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَمَّا جَاءُوهُ وَقَدْ دَعَا النَّجَاشَيُّ أَسَاقِفَتَهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ سَأَلُهُمْ فَقَالَ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟ قَالَتْ: فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب، فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْلَكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمُيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجُوَارَ، يَأْكُلُ الْقُويُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ الله إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتُهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى الله لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ خَنْ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِم، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْحُصَنَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ الله وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَونَا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامُ، قَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ فَصَدَّقْنَاهُ، وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ، فَعَبَدْنَا اللهِ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكُ بِهِ

شَيْئًا، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَذَا وَفَتُنُونَا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ الله، وَأَنْ نَسْتَجِلَّ مِنَ الْخَبَائِثِ، فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ، وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ، وَرَجَوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُهَا الْلِكُ.

قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنِ الله مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: فَاقْرَأُهُ عَلَيَّ. فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ ﴿كَهِيقَصَ ۞﴾ [مريم: ١].

قَالَتْ: فَبَكَى وَالله النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتُهُ، وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا وَالله وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ، انْطَلِقَا فَوَالله لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا وَلَا أُكَادُ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ مَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: وَالله لَأَنبَنَّهُمْ غَدًا عَيْبَهُمْ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ أَسْتَأْصِلُ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: وَالله لَأُنبَنَّهُمْ غَدًا عَيْبَهُمْ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ أَسْتَأْصِلُ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: وَالله لَأُنبَنَّهُمْ غَدًا عَيْبَهُمْ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ أَسْتَأْصِلُ بِهِ خَصْرَاءَهُمْ. قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ: وَكَانَ أَنْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا لَا تَفْعُلُ فَإِنَّ لَمُمْ أَرْحَامًا وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا قَالَ: وَالله لَأُخْبِرَنَّهُ أَنْهُمْ عَنْدُ لَكُ اللهُ بُنُ أَبِي رَبِيعَةً: وَكَانَ أَنْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا لَكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمَّا فَيْفُلُ لَهُ مَنْ مُرْبَعَ عَبْدُ قَالَتْ: ثُمَّ غَذَا عَلَيْهِ الْغَدَ فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْلَكُ لَيْعُمْ وَنُ قَالَتْ: وَلَا عَلِيهِ الْغَدَ فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْلِكُ لَيْعُمْ وَنُ أَنْ عِيسَى ابْنِ مَرْبَعَ عَبْدٌ قَالَتْ: فَلَا عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَنْهُ وَلَونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلُكُمْ عَنْهُ وَلُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلُكُمْ فَالْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ فَانُهُمْ عَنْهُ مَا فَانَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ فَانْ اللّهُ وَاللّهُ مُ عَنْهُ مَا فَانُولُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلُكُمْ فَانُ اللّهُ وَالْعَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى الْمُعُلُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلُكُمْ مُنَا لَا عَلْمُ لَا مَنْهُمُ لِللّهُ فَالْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى الْمَالُ الْعَلْمُ فَيْنَا لَا مُعُلُونَ فَلَ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلُكُ اللّهُ وَلِهُ مَا لَهُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ لَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْقُولُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُولُ الْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

عَنْهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ وَالله فِيهِ مَا قَالَ الله وَمَا جَاءَ بِهِ نَبِيْنَا كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب: نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهًا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ. قَالَتْ: فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا، ثُمَّ قَالَ: مَا عَدَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، مَا قُلْتَ هَذَا اللهُودَ، فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَ.

فَقَالَ: وَإِنْ نَخَرْتُمُ وَالله اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِي - وَالسَّيُومُ الْآمِنُونَ - مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي دَبْرًا ذَهَبًا، وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ . . . . » الحديث.

فيقال للكفار، ويقال لمن لُبِّس عليه أمره، واشتبهت عليه الأمور:

- الله ربنا على نبينا أو الله يننا؟!! وماذا تنقمون على ما أنزله ربنا على نبينا الله على الله ويننا؟!!
- ◘ هل تنقمون علينا أننا آمنا بالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل من قبل؟!!
  - □ هل تنقمون ﷺ علينا قولنا: إن الله واحد لا شريك له؟!!
  - □ هل تنقمون علينا اعتقادنا أن الذي يكشف الضر هو الله؟!!
    - ◘ واعتقادنا أن ما نحن فيه من خير إنما هو من الله!!
  - ◘ هل تنقمون علينا قولنا: إن الله خالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا؟!
- □ هل تنقمون علينا إقرارنا بأن الأسماء الحسنى كلها لله، وكذا الصفات العلى وصفات الجلال والإكرام والجمال!!

#### اقرءوا قرآننا:

اقرءوا قول الله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ اللّهِ الَّتِيَ آخْرَجَ لِيَبَادِهِ.
وَالطَّيِبَنَتِ مِنَ الرِّذَقِ قُلْ هِى لِلَّذِينَ مَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ كَالَطَيِّبَنَتِ مِنَ الرِّذَقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ مَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ كَلَالِكَ نَفُصِّلُ الْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَقِي الْفَوَلِحِثَى مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْمَ وَالْبَعْرَ الْحَقِي وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلَ بِدِهِ سُلْطَكُنَا وَأَن تَشُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ فَي اللهِ وَالاعرانِ: ٣٣،٣٢].

🗖 ماذا تنقمون علينا، وكتاب ربنا كله نور.

أَلَمْ تَقْرَءُوا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿قُلَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزْكَى لَمُمُّ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. ۞ ﴿ [النور: ٣٠].

انظروا كيف تحفظ لنا أعراضنا، وكيف تحفظ لنا أنسابنا، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُولَ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٢].

- انظروا كيف تحفظ أموالنا، فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالُكُمْ مِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَمَا إِلَى الْحُكُما لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ مِالْإِنْدِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﷺ [إلى الْحُكُامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ مِالْإِنْدِهِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﷺ [البقرة: ١٨٨].
- انظروا كيف تُحفظ الدماء. ﴿ وَلَا تَقْـنُلُواْ اَلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الانعام: ١٥١]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْـتَدُوٓاً إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ اللّهُ تَلِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

انظروا كيف تُحفظ لنا عقولنا، وربنا يقول: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَنْكُمُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُعْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرْبِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَن يُرْبِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَن يُرْبِيدُ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةِ فَهَلَ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴿ اللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةَ وَٱنتُمْ شُكَرَىٰ السّاء: ٢٤].

انظروا كيف يُقام العدل في ديننا، ورب العزة يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ الْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَالْمَخْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْمَخْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْمَخْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْمَخْمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ ا

- □ فأي دين أجمل من هذا الدين!!.
- 🗖 وأي خُلق كريم أجمل من هذا الخلق القويم!!.

وفي الحقيقة أقول معتذرًا إلى الله على ألى خلقه: إنني أعجز عن تعديد محاسن هذا الدين، فمحاسنه فوق الوصف لا يُحصيها محص ولا يعدها عادًّ، ولا يحصرها من تَجَشَّمَ حصرها!!.

فالحمد لله أولًا وآخرًا.

رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ نبيًّا ورسولًا.

\* \* \*

## قواعد عامة تدفع بها الشبهات

وهذه قواعد عامة تدفع بها الشبهات، وتُزال بها الشكوك وتُمحى بها الرِّيب إن شاء الله، والمهتدي من هداه الله، ويمكننا وبتوفيق الله، أن نُلخص أسباب الإشكالات التي وقعت للبعض، ودفع نلك الإشكالات بصورة وجيزة فأقول ابتداءً:

- \* لِجَهلهم بقدرة الله أنكروا المعجزات وقلنا نحن: ﴿إِنَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البغرة: ٢٠].
- \* لإنكارهم أن القرآن من عند الله زعموا أن فيه تعارضًا، أما نحن فأيقنا أنه من عند الله ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَزِيلُ مِنْ مَرْكِيمٍ مَعِيدٍ ﴿ لَكُونُ مِنْ عَلَيْهِ مَ مَعِيدٍ ﴾ [نُصَلَت: ٤٢] .
- \* لجهلهم بلغة العرب أنكروا أمورًا في كتاب الله فطالبناهم بالرجوع إلى لغة العرب فقد نزل بلسان عربي مبين.
- \* لإنكارهم رسالة رسول الله على طعنوا فيه، وأما نحن فشهدنا ولله الحمد لهذا النبي بالنبوة والرسالة صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثم صدقناه وآمنا به وأقررنا بما جاء به وبما قاله.
  - \* لإنكارهم النسخ، زعموا أن هناك تعارضًا بين بعض الآيات.
  - \* لجهلهم بعموم الشريعة ما استوعبوا فهم المسائل على وجهها.
- \* لجهلهم بأن الكلمات والمصطلحات تتعدد معانيها فزعموا أن

هناك اضطرابًا.

\* اعتمدوا التأريخ المزور فردوا الوارد في كتاب الله، أما نحن فقدمنا كتاب الله على كل كتاب.

\* اعتقدوا أنهم علموا كل شيء فأنكروا ما استنكرته عقولهم، أما نحن فاعتقدنا أن الله عليم ولا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، فسلمنا لما قاله ربنا.

ثم أُورد، مستعينًا بالله، بشيءٍ من التفصيل ما يلي:

# أما عن القرآن وما يثار حوله

الإيمان بأن القرآن من عند الله عزَّ وجل واليقين بذلك.

فنؤمن إيمانًا جازمًا لا مجال فيه لشك ولا لارتياب أنه من عند الله عزَّ وجل، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، على قلب رسولنا الكريم محمد على وقد حفظه الله تبارك وتعالى كما قال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمْ لَحَيْظُونَ ﴾ وقد حفظه الله تبارك وتعالى كما قال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمْ لَحَيْظُونَ ﴾ والحجر: ٩].

لَمْ يَشُبْهُ (۲۲٪ تحریف، ولم یعتره تبدیل، ولم تتنزل به الشیاطین، ولقد قال ربنا: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْمُطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ لَا يَنْ اللَّهُ مِنْ مَا يَكُنَّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ مَعِيدٍ ﴿ لَا يَعْنَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَكِيمٍ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا

أما الآيات التي قد يُفهم من ظواهرها التعارض والاختلاف فسبيلنا فيها أن نقرَّ بأنها من عند الله ابتداءً سواء علينا فهمنا وجوه الجمع بينها أم لم نفهم، سالكين في ذلك سبيل الراسخين في العلم هاجرين سُبل الذين في قلوبهم زيغٌ نافرين عنها فارِّين منها.

قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى آَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَثُ مُحَكَمَنَ هُنَ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهِ مَنَ أَمَّ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَي تَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِعَاءَ الْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهِ مَنْ أَلَيْنِ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَي تَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِعَاءَ الْفِينَاءَ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ الْفِتَنَةِ وَٱبْتِعَانَةَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلّا اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ الْفِتَنَةِ وَالْبَعِنَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ إِلّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَالِ اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ اللّهُ مَنْ عِندِ رَبِنا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَالِ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۲۲) أي لم يختلط به ولم يعتره

فسبيلنا قولنا بالسنننا وإقرارنا بقلوبنا ﴿ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ﴾. والحذرَ الحذرَ ممن يلقون الشبهات ويقذفون الشكوك.

فلقد حذر نبينا محمد ﷺ من ذلك.

وفي الباب أيضًا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله على قرمًا يتدارءون فقال: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ لِيُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا ثُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا به، وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ (٢٤).

وقد يتساءل متسائل فيقول: لماذا جاءت بعض الآيات متشابهة والأخرى محكمة؟ لمَ لمَ تأتِ كلها محكمة؟ فنقول: وبالله التوفيق، لله الأمر من قبل ومن بعد، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين

<sup>(</sup>۲۳) أخرجه البخاري (حديث ٤٥٤٧).

<sup>(</sup>٢٤) إستاده حسن: وإن كانت به بعض العلل راجعها في تفسير التسهيل [آل عمران] وأخرجه عبد الرازق في المصنف (١١/ ٣١٦) وأحمد في المسند (٢/ ١٨٥).

فالآية تنزل فيزداد بها المؤمن إيمانًا ويزداد بها الكافر طغيانًا قال تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ الظّالِمِينَ إِلّا خَسَارًا فِي الاسراء: ١٨٦ وقال سبحانه ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمُ وَلَا يَرِيدُ الظّالِمِينَ إِلّا يَعُولُ أَيْكُمُ وَلَا يَعُمْ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

فعلى سبيل المثال قوله تعالى في شأن شجرة الزقوم: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي آصِلِ اَلْجَحِيمِ ﴿ الصافات: ١٤] إذا تليت على كافر أو ملحد، أو جاهل وغبي يقول قائلهم: كيف ذلك، والنار تأكل الخشب والأشجار؟ فيزداد تكذيبًا وعنادًا ومن ثمَّ ضلالًا إلى ضلال.

أما المؤمن فجوابه مباشرة: ﴿ إِنَ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، فالذي خلق النار ، وأودع فيها من القدرة على الإحراق ما أودع هو الله عزَّ وجل ، والذي خلق الأشجار هو الله عزَّ وجل ، ومن ثمَّ فلا يعجز ربنا عن سلب النار ما أودعه فيها من القدرة على الإحراق ، فربي قادر على أن يجعل تلك النار المحرقة بردًا وسلامًا على أقوامٍ كما جعلها بردًا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام .

وربي قادِر على أن يجعل شجرة تخرج في أصل الجحيم، وأمره إذا أراد

شيئًا أن يقول له كن فيكون.

وقوله تعالى في شأن جهنم وخزنتها: ﴿عَلَيْهَا يَسْعَهُ عَشَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن قد يتوقف عنده الكفار والمتشككون المرتابون، فيقول قائلهم ما الحكمة من ذكر هذا العدد ﴿ يَسْعَهُ عَشَرَ ﴾ ؟

ويتمادى بهم الغيُّ قائلين نحن قادرون على التغلب على هذا العدد ﴿ تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ وعلى إخماد النار!!

هكذا يقولون جاهلين بقدرة الله عزَّ وجل، جاهلين بخلق الله، جاهلين قدر الملائكة وعظيم خلقهم، فضلًا عن جهلهم الحكمة من ذكر هذا العدد.

أما المؤمن فيقول: الله أعلم بملائكته وأعلم بالحكمة من وراء هذا العدد، آمنا بما ذكر ربُّنا في كتابه وصدقنا المرسلين فيما أخبروا به.

وكذا فالمؤمن يعلم أن الملَك الواحد قادرٌ بإذن الله على تدمير الأرض ومن عليها إذا أمره الله بذلك.

### المؤمن يزداد إيمانا لعلمه أن الله على كل شيء قدير:

فسبيلنا كما ذكرت أننا - كمسلمين كمؤمنين - نقرُّ بأن القرآن من عند الله وأن الله على كل شيء قدير.

ولا مانع أبدًا من التماس أجوبةٍ تُدْفع بها الشكوك وتزال بها الرِّيب قدر جهدنا وقدر استطاعتنا ثم بعد ذلك فلنسأل أهل الذِّكر كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى ﴿فَسَنَكُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

وكما قال ربنا على : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ السّاء: ٨٦].

وإذا عجز شخص فلنسأل آخر عن الجواب إذ الله قال: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيكُ ﴾ [بوسف: ٧٦].

فلنقرأ لأهل العلم ولنطَّلع على أقوالهم في التفاسير المعتمدة المشهورة كالطبري وابن كثير والقرطبي وغيرها من كتب التفاسير.

بيد أنه ثمَّ أمرُ يجدر التنبيه عليه والإشارة إليه، ألا وهو أن هناك من التفاسير تفاسير غير معتمدة لا يعتمد عليها كثيرًا أهل السنة والجماعة، وكثير منها يحوي ترهات وخرافات، وتأويلات باطلة للآيات وكثير ما ينقل منها المشغبون وأهل الشبهات والشهوات ما يفيد أهواءهم كي يتسنى لهم الطعن في هذا الدين، فجدير بنا حينئذ التفطن لمثل هذا، وعدم الاعتماد إلا على التفاسير الموثقة والأقوال المعتمدة التي تقرها عمومات شريعتنا، ولا نخرج بها عن الإطار العام لأهل السنة والجماعة في التفسير.

كما أن هناك تفاسبر شيبت ومزجت بالإسرائيليات، وهي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، تلك الإسرائيليات، التي منها كذبُ صراح محض، وإسرائيليات قد توافق شريعتنا، وأخبار عن بني إسرائيل صحت بها

الأسانيد إلى رسول الله ﷺ. فليعتمد ما صحت به الأسانيد، وليهجر ما وراء ذلك.

وهذه طائفةٌ من الآيات التي قد يخفى معناها على البعض وقد تشتبه على آخرين، وقد تخفى على قوم وجوه الجمع بينها وبين آيات أُخر.

أَشكل على البعض قول تعالى: ﴿ كُذَّبَتْ فَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ كُذَّبَتْ فَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ١٠٥] فقالوا: كيف ذلك وهم إنما كذبوا نوحًا فقط؟

والجواب عن ذلك: أن دعوة الرسل لما كانت واحدة، كان من كذب رسولًا كمن كذَّب جميع الرسل.

### قال الشنقيطي كَلَنْهُ:

قوله تعالى: ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾.

هذه الآية تدلُّ على أن قوم نوح كذَّبوا جماعة من المرسلين، بدليل صيغة الجمع في قوله: ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾، ثم بيَّن ذلك بما يدلُّ على خلاف ذلك، وأنهم إنما كذَّبوا رسولًا واحدًا وهو نوح، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بقوله: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ لَخُوهُمْ نُوحٌ أَلًا نَنْقُونَ ﴿ إِلَى قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرْمِى كَنَّبُونِ ﴾ إلى قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرْمِى كَنَّبُونِ ﴾ الشعرا: ١٠٦ - ١١٧].

والجواب عن هذا :أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، لمَّا كانت دعوتهم واحدة وهي: لا إله إلا الله، صار مُكذِّبُ واحد منهم مُكذبًا لجميعهم. كما يدلُّ لذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ

إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ ﴿ [الانبياء: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَلَهَ نَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ [النحل: ٣٦] الآية.

وقد بيَّن تعالى أن مُكذِّب بعضهم مُكذِّبٌ للجميع، بقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَغْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيِّنَ ذَالِكَ سَيِيدًا ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَيِيدًا ﴿ وَالسَاء: ١٥١، ١٥١].

ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله: ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۚ ۚ إِذْ قَالَ لَمُمْمَ أَخُوهُمْ هُودُ ﴾ [الشعراء: ١٢٣] إلى آخره، وقوله: ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۚ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِيحٌ أَلَا نَنْقُونَ ۗ ﴾ [الشعراء: ١٤١].

وكذلك في قصة لوط وشعيب، على الجميع وعلى نبينا الصلاة والسلام.

أُشكل على البعض تنوع الإجابات والأقوال في بعض المواطن ففي آية، سُئل الكفار ﴿ قَالَ كُمْ لَيِشْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لِمَنْا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْئُلِ ٱلْعَآذِينَ ﴿ وَ المؤمنون: ١١٢، ١١٣] وفي آية أخرى ﴿ يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَيْشُتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ وَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَشْرًا اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

قال الشنقيطي كلله تعالى في جوابه عن ذلك.

والجواب عن هذا بما دلّ عليه القرآن : وذلك أن بعضهم يقول: لبثنا

يومًا أو بعض يوم، وبعضهم يقول: لبثنا ساعة، وبعضهم يقول: لبثنا عشمًا.

ووجه دلالة القرآن على هذا؛ أنه بيّن أن أقواهم إدراكًا وأرجعهم عقلًا وأمثلهم طريقة هو من يقول: إنهم ما لبثوا إلا يومًا واحدًا وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَتَخَفْتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَيْشَتُمْ إِلّا عَشْرًا ﴿ اللَّهِ مَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْشَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلّا يَومًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الله تعالى .

وأشكل على البعض قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر: ٤٢] فأسند الله التوفي إلى نفسه فهو الذي يتوفى الأنفس. وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنُوفَنْكُم مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١]. فأسند التوفي إلى ملك الموت.

وقوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآهَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الانعام: ٦١] فأفاد أن الذين يتوفون رسلٌ وليسوا بواحدٍ، والجمع بين هذا كله ما ذكره الشنقيطي عَيْشِ حيث قال:

والجواب عن هذا ظاهز وهو أن إسناده التَّوقِي إلى نفسه؛ لأن مَلَك الموت لا يقدر أن يقبض رُوح أحد إلا بإذنه ومشيئته تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنَبَا مُوَجَلًا ﴾ [آل عمران: ١٤٥]. وأسنده للك الموت؛ لأنه هو المُمور بقَبْض الأرواح، وأسنده للملائكة؛ لأن مَلَك الموت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته، يفعلون بأمره وينزعون الرُّوح إلى

الحلقوم، فيأخذها ملك الموت والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى في شأن طعام الكفار: ﴿لَيْسَ لَمُمُ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَريعِ ۞ ﴿ الناشية: ٦] وقوله: ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ ۞ ﴾ [المانة: ٣٦] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ۞ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۞ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ۞ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۞ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ۞ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۞ ﴾ [الدخان: ٣٣].

أُشكل على قوم، وحاصل الجواب أن أهل النار يأكلون طعامًا واحدًا زمانًا، وفي زمان آخر يأكلون طعامًا آخر.

ووجه آخر: أن بعض أهل النار طعامهم المستديم هو الزقوم، وآخرون طعامهم الضريع وغيرهم طعامهم الغسلين، والله أعلم.

وأُشكل على قوم قوله تعالى في شأن خلق الإنسان: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلَصَالٍ مِّن حَمَلٍ مَّسْنُونٍ ﴿ ﴾ [الحجر: ٢٦] وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُم فِي رَبِّ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَائَكُم مِّن تُرابِ ﴾ [الحج: ٥] وكذا ما ورد من خلق الإنسان من صلصال كالفخار وكذا خلق الإنسان من طين، وكذا من طين لازب.

والجواب عن ذلك: أن هذه مراحل التراب وأطواره، فالتراب خُلط بماء فأصبح طينًا، ثم تُرك فأصبح طينًا لازبًا، ثم أصبح صلصالًا، ثم صلصالًا كالفخار. والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ اللهِ ١٢٩.

أشكل على قوم إذ العاقر واحدٌ، وقوله تعالى: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾ [النمس: ١٤] مفاده أن العاقرين جمعٌ. والجواب عن ذلك أنهم لما أقرُّوه على عقرها كانوا بمثابة من باشر الفعل، والله أعلم.

وفي بعض الأحيان يُسند الفعل إلى المجموع، ويكون الفاعل واحدًا منهم.

وأورد بعضهم إشكالًا عند قول الله ﷺ : ﴿وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ
سَــنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ تَعْنُجُ ٱلْمَلَتِهِكُهُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ
يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ المارج: ١٤.

وللجواب عن ذلك: أقول - وبالله التوفيق:

ابتداءً فمن العلماء من توقف عن الخوض في التأويل والجمع، وقال: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما.

وممن نُقل عنه هذا القول: عبد الله بن عباس را الله عباس

أخرج الطبري (٢٥) من طريق ابن أبي مليكة: أن رجلًا سأل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة؟ عن يوم كان مقداره خسين ألف سنة؟ قال: إنما سألتك لتخبرني، قال: هما يومان ذكرهما الله في القرآن، الله أعلم مهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم.

<sup>(</sup>۲۵) الطبري (۳٤٨٦٨) بسند صحيح.

### ثم هذه أقوال أُخر للعلماء:

أحدها: أن هذا اليوم يختلف في طوله على الكافر عن المؤمن، فيُطوَّل هذا اليوم على الكافر ويخفف على المؤمن، وكلاهما يوم القيامة، فهو كألف سنة (٢٦)، وهو خمسون ألف سنة أيضًا.

ومما يؤيد أن هذا اليوم يطول ويشق على الكافر ما يلي:

قوله تعالى: ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَهِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۞ ﴾ [المدثر: ٩]، وقوله تعالى: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِـذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ۞ ﴾ [الفرنان: ٢٦].

وقد ورد في هذا الباب خبرٌ ضعيفٌ عن النبي على من حديث أبي سعيد الحدري أنه قال لرسول الله على : ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ ما أطول هذا! فقال النبي على : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَخَفٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا ﴿ ٢٧ ) .

الثاني: أن اليوم المذكور في سورة [الحج]: ﴿وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكِ كَالَّفِ سَنَةِ مِّمًا تَعُدُّونَ ﴾ هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض، ويوم الألف في سورة [السجدة] هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه، ويوم الخمسين ألفًا هو يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢٦) وقد ورد هذا الباب خيرٌ فيه: «يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم بخمسائة عام».

<sup>(</sup>۲۷) الطبري (۳٤٨٦٧) بسند ضيعف.

الثالث: أن عُمر الدنيا خمسون ألف سنةً، لا يدري كم مضى وكم بقي؟ أما الألف سنة فهو يوم القيامة.

الرابع: أن المراد باليوم الذي هو كخمسين ألف سنة هو ما أشرنا إليه في السؤال السابق مسافة ما بين العرش إلى أسفل سافلين، فهذه المسافة تقطعها الملائكة في يوم، ولو قطعها أحدكم لقطعها في خمسين ألف سنة.

الوجه الخامس: أن ذلك، خمسين ألف سنة، قيل لمجرد التمثيل والتخييل لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها.

وأورد البعض شبهة بشأن تعدد الزوجات حاصلها: أن الله عزّ وجل قال: ﴿ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً ﴾ [النساء: ١٦]، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَن تَصْدِلُواْ بَيْنَ اللِّسَكَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء: ١٢٩] فقالوا: نفى الله على استطاعة العدل وأمر بالاقتصاد على واحدة في حالة الخوف من عدم العدل فكأن في هذا إلغاء لتعدد الزوجات.

والجواب عن هذه الشبهة: أن العدل في الآية الأولى أعم وأوسع من العدل في الآية الثانية ﴿وَلَن تَستَقِطِيعُوا أَن العدل في الآية الثانية ﴿وَلَن تَستَقِطِيعُوا أَن تَصَدم، أما في تَعَدلُوا الساء: ١٢٩]. المراد به محبة القلب والجماع على ما تقدم، أما في الآية الأولى فهو أعم من ذلك فيدخل فيه أصل القسم والمبيت والإنفاق وغير ذلك.

وقد يُشكل على البعض قوله تعالى: ﴿ وَأَنِّي فَضَلْتُكُم عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: ٤٧] وذلك في شأن بني اسرائيل مع قوله تعالى في شأن أمة محمد ﷺ:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] وكذا حديث رسول الله عليهُ . «خَيرُ النَّاس قَرنِي...»

والجواب عن ذلك: أن قوله تعالى في شأن بني إسرائيل: ﴿وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْمَالِهِ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ المراد به عالمو زمانهم وذلك لقوله ﷺ في شأن أمته: «إِنَّكُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ». والله أعلم.

وأُشكل على البعض قوله تعالى: ﴿ ٱلْمَشْرِقُ﴾ في آية، و﴿ ٱلْمَشْرِقَيْنِ﴾ في أخرى، و﴿ ٱلْمَشْرِقَيْنِ

وأجاب عن ذلك العلامة الشنقيطي بما حاصله: قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ [البغرة: ١١٥] الآية.

أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب، وثنّاهما في سورة الرحمن في قوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِبِيْنِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَع المشرق سائل في قوله: ﴿ وَلَا أَقْيمُ رِبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرَبِ ﴾ [المعارج: ٤٠]، وجمع المشرق في سورة الصافات في قوله: ﴿ رَبُّ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿ وَهُ الصافات في قوله: ﴿ رَبُّ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿ قَالَ اللهِ اللهِ

والجواب: أن قوله هنا: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة وستون، وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك، كما رُوي عن ابن عباس وغيره.

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية، ما نصّه: وإنما معنى ذلك: ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم، فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب، إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه، لا تعود لشروقها منه إلى الحلول الذي بعده، وكذلك غروبها. انتهى منه بلفظه.

وقوله: ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقِيِّنِ وَرَبُّ الْمُغْرِبَيِّنِ ﴿ ﴾ ؛ يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما ، كما عليه الجمهور. وقيل: مشرق الشمس والقمر ومغربهما.

وقوله: ﴿ رَبِّ لَلْشَنْوِقِ وَٱلْمَعْرَبِ ﴾: أي مشارق الشمس ومغاربها كما تقدَّم، وقيل: مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها، والعلم عند الله تعالى.

وأُشكل عليهم قوله تعالى: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق: ٢٢] وقوله تعالى: ﴿ وَنَحْشُرُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٤].

والجواب عنه والله أعلم، أنه ثمَّ مواطن يكون فيها الكافر أعمى، وهي غالب المواطن يوم القيامة، ومواطن أخر يبُصر ليرى ما يُسيئه وما يكره، وما يؤلم وثمَّ وجه آخر في قوله: ﴿فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ ﴾ أي أريناك الأمور على حقيقتها، كل الحقائق التي كنت مكذبًا لها ومُنكرًا حدوثها.

### وقال الشنقيطي كظَّلهُ:

قوله تعالى: ﴿ وَتَرَكُّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱللَّٰكِ يَنظُرُونَ مِن

طَرُفٍ خَفِيٍّ ﴾ [الشورى: ٤٥] الآية.

هذه الآية الكريمة تدلُّ على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون خفيَّة ضعيفةِ النظر، وقد جاءت آية أُخْرَى يُتوهَّم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: ﴿ فَكَنَّمْهُنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدُ ﴾.

والجواب: هو ما ذكره صاحب «الإتقان»، من أن المراد بحدَّة البَصرَ العلم وقوّة المعرفة، قال قطرب: فبصرك؛ أي علمك ومعرفتك بها قوية، من قولهم: بَصُر بكذا، أي عَلِم، وليس المراد رؤية العين، قال الفارسي: ويدلُّ على ذلك قوله: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ ﴾.

وقال بعض العلماء: ﴿ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ ﴾ أي تُدرك به ما عَمِيتَ عنه في دار الدنيا، ويدلُ لهذا قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا... ﴾ دار الدنيا، ويدلُ لهذا قوله تعالى: ﴿ وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا النَّهُمُ وَالسَحِدة: ١٦] الآية، وقوله: ﴿ أَسِّعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَهُ وَقُوله: ﴿ أَسِّعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّلِمُونَ النَّوَمُ فِي ضَلَلٍ مُّينِ ﴿ إِنَّ المَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة، فلعلَّه هو الأرجح، وإن اقتصر صاحب «الإتقان» على الأول.

وقال الشنقيطي عَلَيْه في قوله تعالى: ﴿ وَغَشْرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّالًا ... ﴾ [الإسراء: ١٧] الآية .

هذه الآية الكريمة يدلُّ ظاهرها على أن الكفار يُبعثون يوم القيامة عُميًا ويُكمًا وصُمَّا. وقد جاءت آيات أُخَر تدلُّ على خلاف ذلك، كقوله تعالى: ﴿أَسِّعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَالُّهُمْ وَأَلَيْمَ النَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم وَأَلِقِهُمْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا هُ لَنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُواقِعُوهَا ، وكقوله: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا…﴾ الآية.

### والجواب عن هذا من أوجه:

الوجه الأول: هو ما استظهره أبو حيان، من كون المراد مما ذكر: حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر، ثم يردُّ الله تعالى إليهم أبصارهم ونُطقهم وسمْعهم؛ فيرون النار، ويسمعون زفيرها، وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع.

الوجه الثاني: أنهم لا يرون شيئًا يسرُّهم، ولا يسمعون كذلك، ولا ينطقون بحجَّة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه، وأخرج ذلك ابنُ جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وروي أيضًا عن الحسن، كما ذكره الألوسي في تفسيره؛ فنزّل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العَدَم، لعدم الانتفاع به، كما تقدَّم نظيره.

الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم: ﴿ أَخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المومنون: ١٠٨]. وقع بهم ذاك العمى الصَّمُّ والبكم، من شِدَّة الكرب واليأس من الفرج.

واستشكل قومٌ قوله تعالى: ﴿ لَّكِيثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۞ ﴾ [النبا: ٢٣] مع قوله

### تعالى: ﴿ خُلِدِينَ فِهِمَا أَبَدُأُ ﴾ [النساء: ٥٥]:

فأفادت الآيات الكريمات أنهم - أي: الكفار - يلبثون فيها أحقابًا ليس لهم طعام ولا شراب إلا الحميم والغساق، ثم ماذا بعد هذه الأحقاب؟ ليس في الآية أنهم يخرجون أو أنها تفنى إنما في الآية الكريمة ﴿فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَا عَذَابًا ﴿ النا:٣٠].

هذا هو وجه توجيه هذا الرأي عندي(٢٨).

 <sup>(</sup>٢٨) وإلى هذا المعنى أشار الطبري تَخَلَلهُ بقوله: وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك: ﴿لَإِنِنَ فِيهَا أَحْفَانًا ﴿ لَا يَذُوفُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا يَذُوفُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا يَدُوفُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴾ [النبأ: ٢٤، ٢٥].

فإذا انقضت تلك الأحقاب صار لهم من العذاب أنواع غير ذلك، كما قال جل ثناؤه في كتابه: ﴿ وَإِنَ لِلطَّنِينَ لَشَرٌ مَتَابِ ۞ جَهَنَّمَ يَسَلَوْنَهَا فِلْمَن الْلِهَادُ ۞ هَذَا فَلْيَدُوقُوهُ جَيِيرٌ وَعَسَّاقٌ ۞ وَمَا القول عندي أشبه بمعنى الآية.

وقد قال فريق من أهل العلم كقتادة ﷺ تعالى: إن هذه الأحقاب لا انقطاع لها ولا انقضاء لها.

\* ومن أهل العلم من قال: إن هذه الآية في أهل القبلة (أي: المستُكمين الذين قضي عليهم بنوع من العذاب) فإنهم يمكثون فيها إلى ما شاء الله ثم يخرجون.

وهذا الوجه ضعيف، لقوله تعالى: ﴿وَكَذَّبُوا بِنَايَلِنِنَا كِذَابَا ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ النَّبَإِ: ٢٨] ، والوجه الأول أولى الأوجه، والله تعالى أعلم.

هذا وقد تضافرت الأدلة على أن النار لا تفنى، وأهلها الذين هم أهلها لا يخرجون منها، ومن هذه الأدلة ما يلى: -

\* قوله الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا هُم مِّنَّهَا بِمُخْرَحِينَ ﴾ [الحبر: ٤٨].

\* قول الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّأَرُ كُلَّمَا أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا ... [السجدة: ٢٠].

\*قول الله على: ﴿ إِنَّامُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى اللَّهِ ﴿ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ اللَّهِ ﴾ [طه: ٧٤].

\* قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا نَضِيَتَ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَدَابُ ﴾. [الساء:٥٦].

\* قول النبي ﷺ ﴿ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ

خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ... ﴿٢٩ ) .

\* قول الله عَنْ : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ ﴾ [المالاه: ٢٧].

فقالوا كيف يقال: ﴿ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ ويُنقل أن التوراة والإنجيل قد حُرِّفت بعض نصوصها؛ إذ الله قال: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ﴾ [النساء: ٤٦]، وقال: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ [النساء: ٤٦]،

وجواب ذلك واضح، ولله الحمد، وحاصل الجواب: أن قوله تعالى: ﴿ وَلَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَتِ اللَّهِ ﴾ المراد بها الكلمات الكونية القدرية، كما ورد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُرُومِ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦] فإذا قضى الله أمرًا وإذا أراد الله أمرًا فلابد أن يقع ما أراده الله عزَّ وجل فالأمور التي قدَّرها الله لابد أن تقع، وإرادة الله لابد أن تنفذ.

هذا، وقد تكفل الله عزَّ وجل بحفظ كتابه الذي أنزله على نبيه محمد عليه على الله عنه عمد عليه على الله عل

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه مسلم (حديث ٢٨٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري رَزُّ من مرفوعًا.

وأوردوا إشكالًا عن قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٦] مع قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨].

ووجه الجواب: أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾

لمن تابوا منها في دنياهم، فالمشرك إذا تاب من شركه في حياته وأقلع عنه غفر له ذلك أيضًا، ولا إشكال.

أما قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ فمنزل على العبد الذي مات مشركًا ولم يتب من الشرك في حياته، والله أعلم.

<sup>(</sup>۳۰) البخاري (رقم ۲٦۸۵).

استشكل القوم ما ورد في قوله: ﴿ فَلَنَسَّعَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمَ وَلَنَسَّعَلَنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمَ وَلَنَسَّعَلَنَ اللَّهِمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّمُ سُلِينَ ۚ إِلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

كذا اشتبه على القوم قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللّهِ ﴾ [الزمر: ٣٢] مع قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن اللّهِ أَن الزمر: ٣٤] إلى غير ذلك من الآيات يُذكر فيها أشمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِها ﴾ [البقرة: ١١٤] إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ وكذا الحديث القدسي الذي فيه: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخَلْقِي ... ﴾ (٣١) فقالوا: من الأظلم؟ هل الأظلم هو الذي كذب على الله؟ أم الأظلم من منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه؟

أم الأظلم (من ذهب يخلق كخلق الله)؟ ، والجواب عن ذلك من أوجه:

أحدها: أن يتنزل هذا على الاختصاص بمعنى أن يقال: ليس هناك من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه، وليس من المكذبين أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وليس من المفترين أظلم ممن

<sup>(</sup>٣١) أخرجه البخاري (حديث ٧٥٥٩)، ومسلم (حديث ٢١١١) من حديث أبي هريرة ويشي عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى.

افترى على الله كذبًا ليضل الناس. . وليس من المصورين أظلم ممن ذهب يضاهى بخلق الله ويحاول بزعمه أن يخلق كخلقه .

الثاني: أنهم جميعًا في الظلم سواء.

الثالث: أن المراد تبشيع هذه الأفعال وتجريم فاعليها، والله تعالى أعلم.

وأُشكل على القوم قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ الرَّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْ كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [البقره: ٢٥٣] وقوله تعالى: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ البقره: ﴿ لا نُفَرِقُ بَيْنَ السَّوْلُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ البقرة: ٢٨٥] قالوا فكيف الجمع بين: ﴿ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ الْحَدِ مِنْ رَسُلِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] قالوا فكيف الجمع بين: ﴿ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ وقوله: ﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ .

وجواب ذلك أن قوله: ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ أي في الإيمان به والتصديق، فنؤمن بمحمد ﷺ وكذا نؤمن بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

دفع إشكال آخر أشكل على القوم قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَكُمْكِي وَكُمْكِي وَمُمْكِي وَمُمْكِي وَمُمَاقِ بِلِنَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَلَمُ وَبِلَالِكَ أُمِرَتُ وَأَنَا أَوَلُ لَلْمُ مَاقِكَ لَلْمُ وَبِلَالِكَ أُمِرَتُ وَأَنَا أَوَلُ لَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وقول موسى عليه السلام: ﴿ سُبْحَنَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراب: ١٤٣].

فكيف - في حال التسوية بين المسلم والمؤمن - أن يكون رسول الله محمد عليه أول المسلمين، وموسى عليه السلام أول المؤمنين؟

وجواب ذلك: أن موسى عليه السلام أولهم في زمانه ونبينا محمدًا على أولهم في زمانه، وأليق من هذا الوجه أن يُقال: إن معنى قوله أول المسلمين يعني أول المبادرين إلى امتثال أمرك والاستسلام لك، وهذا القول يقوله الشخص للدلالة على امتثاله وسرعة مبادرته وطاعته.

وكذا القول في قوله تعالى: ﴿ يَكُمْرِيُّمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَالْهَرَكِ وَالْهَرَكِ وَالْمُطَفَىٰكِ عَلَى نِسَآءِ ٱلْعَاكِمِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٢].

وقوله تعالى: ﴿ يَكُمُوسَىٰ إِنِّى اَصْطَفَيْتُكَ عَلَى اَلنَاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيِي ﴾ [الاعران: ١٤٤]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهُ ٱمْطَفَيْ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﷺ [آل عمران: ٣٣].

وكذا قوله تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: ﴿وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞﴾ [ص: ١٤٧].

والجواب: أن ذلك مُنزلٌ على القوم في زمانهم، فكل نبي من المذكورين اصطُفي في زمانه، والله أعلم.

وأشكل على قوم قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱلْذَادُوا كُفُرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئَيْكَ هُمُ ٱلطَّمَالُونَ ۞ الله عمران: ﴿وَهُو ٱلَذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ١٩٠ فقالوا: كيف ذلك، والله يقول: ﴿وَهُو ٱلَذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ عِبَادِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّتَاتِ ﴿ الشورى: ٢٥] وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِىَ الَّذِينَ اللَّهَ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهَ يَعْفِرُ اللَّهُ اللَّهَ الزر: ٥٣].

#### وقد أجاب عن نحو ذلك الإمام الشنقيطي بقوله:

#### والجواب من أربعة أوجه:

الأول: وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع أبي العالية: أن المعنى؛ أن اللذين كفروا من اليهود بمحمد بعد إيمانهم به قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفرًا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم؛ لن تُقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم، حتى يتوبوا من كفرهم. ويدلُّ لهذا الوجهِ قولُه تعالى: ﴿وَأُولَكُمْكُ مُمُ ٱلضَّكَالُونَ ﴾ آل عمران: ١٩١؛ لأنه يدلُّ على أن توبتهم، مع بقائهم على ارتكاب الضلال، وعدمُ قبولها، حينتذ، ظاهرٌ.

الثاني: وهو أقربها عندي: أن قوله تعالى: ﴿ لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾، يعني: إذا تابوا عند حضور الموت، ويدلُّ لهذا الوجه أمران:

الأول: أنه تعالى بين في مواضع أُخر، أن الكافر الذي لا تُقبل توبته، هو الذي يُصرُّ على الكفر حتى يحضُره الموت، فيتوب في ذلك الوقت؛ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ الْحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَلَا إِنِي تُبْتُ الْكَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُّ هَا اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ حُفَّارُّ هَا اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ حُفَّارُّ هَا اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ حَفَّارُ هَا اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ حَفَّارُ هَا اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ حَفَّارُ هَا اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ عَلَى كفره، سواءً، وقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنَهُمْ لَمَّا رَأَوْلَ بَأَسَنَا ﴿ ... إِنَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللل

والثاني: أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله: ﴿ ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا ﴾ ، فإنه يدلُّ على عدم توبتهم في وقت نفْعها ، ونَقَل ابن جرير هذا الوجه الثاني ، الذي هو التقييد بحضور الموت، عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسُّدِي .

الثالث: أن معنى: ﴿ لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾، أي إيمانهم الأول؛ لبطلانه بالرِّدَّة بعده، ونَقَل ابن جرير هذا القول عن ابن جريج، ولا يَخفى ضعْف هذا القول وبُعده عن ظاهر القرآن.

الرابع: أن المراد بقوله: ﴿ لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴿ : أَنهم لم يُوفَقُوا للتوبة النّصوح حتى تُقبل منهم. ويدلُّ لهذا الوجه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرً لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِر لَمُمْ وَلاَ لَيَهْرِيَهُمْ سَبِيلاً ﴿ فَهُ النّساء: ١٣٧]، فإن قوله تعالى: ﴿ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﴾ يدلُ على أن عدم غفرانه لهم، لعَدَم توفيقهم للتوبة والهدى، كقوله: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِر لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ إلّا طريق جَهنّم ﴾ [النساء: ١٦٨]، وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا لَوْ لَكُونُ اللهُ وكوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفْرُوا لَوْ لَكُونُ اللّهُ لِيَغْفِر لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا ﴾ إلّا طريق جَهنّم ﴾ [النساء: ١٦٨]، وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفْرُوا لَوْ لَكُونُ اللّهُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٩] الآية.

ونظير الآية على هذا القول، قوله تعالى: ﴿فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِفِعِينَ ﴿ فَمَا نَفَعُهُمْ مَ شَفَعَةُ الشَّنِفِعِينَ ﴿ فَهَا اللهُ ال

يقوم عليه.

وأشكل على قوم قوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﷺ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۖ ۞ النجم: ١٦٨ أي النحل: ١٥٥ مع قوله تعالى: ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَىٰ ۞ ﴿ النجم: ١٦٨ أي لا تحمل نفس حمل نفس أخرى.

وجواب ذلك: أنهم تسببوا في إضلال غيرهم فكان هذا وزرًا لهم اكتسبوه واقترفوه.

قال الشنقيطي كله في «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»:

هذه الآية الكريمة تدلُّ على أن هؤلاء الضالِّين يحملون أوزارهم كاملة، ويحملون أيضًا من أوزار الأتباع الذين أضلُّوهم، وقد جاءت آيات أُخرُ تدلُّ على أنه لا يحمل أحد وِزْرَ غيره، كقوله تعالى: ﴿وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكِ ﴿ [ناطر: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا لَهُ مُنَاهُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكُ ﴾ [ناطر: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزُرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الإنعام: ١٦٤].

والجواب: أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم؛ لأنهم تحمَّلوا وِزْرَ الضلال ووزر الإضلال، فمن سنَّ سُنَّة سيئة، فعليه وِزرُها ووِزرُ مَنْ عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا؛ لأنَّ تشريعه لها لغيره ذنبٌ من ذنوبه، فأُخذَ به، وبهذا يزول الإشكال أيضًا في قوله تعالى: ﴿ وَلِيَحْمِلُكِ أَنْقَالُهُمْ وَأَنْقَالًا مَعَ أَنْقَالِهِمْ ... الآية.

وزعموا أن تعارضًا بين قوله تعالى: ﴿ لَا أَفْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ۞ ﴾ [البلد: ١] وقوله تعالى: ﴿ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَهُذَا ٱلْبَلَدِ اللهِ اللهِ صَالَى: ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَهُذَا ٱلْبَلَدِ اللهِ اللهِ صَالَى: ١ - ٣].

وجواب ذلك: أن قوله تعالى: ﴿لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ معناه أقسم، وكلمة ﴿لاَ ﴾ لتقوية الكلام، كما تقول (لا والله) ومرادك والله، ومن ثمَّ فلا تعارض في قول القائل لا، والله.

وقال بعض أهل العلم: هي زائدة كقوله تعالى: ﴿ لِنَكَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكَاكِنَ فِي اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

ومنهم من قال: إن كلمة ﴿ لَا ﴾ ردُّ لكلامٍ قد مضى من كلام المشركين الذين كانوا ينكرون الجنة والنار ثم ابتدأ القسم، فكأن المعنى: ليس الأمر كما تظنون من أنه لا بعث ولا ثواب ولا عقاب، أقسم على ذلك بيوم القيامة.

## قال القرطبي كلله:

قوله تعالى: ﴿ لَا أُقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ۞ فيل: إن ﴿ لَا ﴾ صلة، وجاز وقوعها في أول السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض، فهو في حكم كلام واحد؛ ولهذا قد يذكر الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى؛ كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِى ثُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ ﴾

[الحجر: ٦]. وجوابه في سورة أخرى: ﴿مَا أَنَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞﴾ [العلم: ٢]. ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة؛ قاله ابن عباس وابن جبير وأبو عبيدة؛ ومثله قول الشاعر:

تذكرتُ ليلى فاعترتني صبابةٌ فكاد صميمُ القلب لا يتقطع وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى ﴿ لا أُقَيِمُ ﴾: أقسم، واختلفوا في تفسير: ﴿ لا ﴾ قال بعضهم: ﴿ لا ﴾ زيادة في الكلام للزينة، ويجري في كلام العرب زيادة ﴿ لا ﴾ كما قال في آية أخرى: ﴿ قَالَ يَتَإِلِيكُ مَا مَنْعَكُ أَن لا تَسَجُدُ اللاعران: ١٦]، يعني أن تسجد، وقال بعضهم: ﴿ لا ﴾ رد ً لكلامهم حيث أنكروا البعث، فقال: ليس الأمر كما زعمتم. قلت: وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء: وكثير من النحويين يقولون: ﴿ لا ﴾ صلة، ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه، ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنار، فجاء الإقسام بالردّ عليهم [في كثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتدأ] وذلك كقولهم: لا والله لا أفعل كثير من الكلام قد مضى، وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحق، كأنك أكذبت قومًا أنكروه، وأنشد غير الفرّاء لامرئ القيس:

فلا وأبِيكِ ابنَهَ العامِرِيِّ لا يَدَّعِي القومُ أنِّي أَفِرُّ وقال غُويَّة بن سلمى:

ألا نادت أمامةُ باحتمال لتحزنُني فلا بِكِ ما أبالي

ولأهمية هذه المسألة أُورد فيها قول العلامة الشنقيطي ﷺ: قوله تعالى: ﴿لَا أُقَسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ۞﴾.

هذه الآية الكريمة يتبادر من ظاهرها، أنه تعالى أخبرَ بأنه لا يُقسم بهذا البلد، الذي هو مكَّة المُكرَّمة، مع أنه تعالى أقسم به في قوله: ﴿وَهَلَذَا ٱلْبَلَدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

#### والجواب من أربعة وجوه:

الأول: وعليه الجمهور: أن ﴿ لَا ﴾ هنا صلة على عادة العرب؛ فإنها ربما لفظت بلفظة ﴿ لَا ﴾ من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده، كقوله: ﴿ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ صَلُواً لَا تَتَبِعَنَ ﴾ [طه: ٩٦] يعني: أن تتبعني، وقوله: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ ﴾ [الاعراف: ١٦]، أي: أن تسجد، على أحد القولين.

الأقوال الماضية.

وكقول أبي النَّجْم:

فما أَلُومُ البِيضَ أَلَّا تَسْخَرَا لَمَّا رَأَيْنَ الشَّمَطَ القَفَنْدَرَا

يعني: أن تسخر.

وكقول الشاعر :

ويَلْحِينَنِي في اللَّهُو أَن لا أُحِبَّهُ ولِللَّهُو داعٍ دائِبٌ غيرُ غافِلِ وقولِ الآخر:

أبى جُودُه لا البُخْلَ واستعجلتْ به نَعِمْ مِنْ فَتَى لا يمنعُ الجُودَ قاتِلُهُ

يعني: أبي جُوده البخل. و «لا» زائدة، على خلافٍ في زيادتها في هذا البيت الأخير، ولا سيما على رواية البُخل بالجرِّ، لأن «لا» عليها مضاف بمعنى لفظة «لا»، فليست زائدة على رواية الجرِّ.

وقولِ امرئ القيس:

فلا وأبِيكِ ابنَةَ العامِرِيِّ لا يَدَّعِي القومُ أنَّي أَفِرُ يعني: وأبيك.

أنشد الفَرَّاء لزيادة «لا» في الكلام الذي فيه معنى الجَحْدِ قولَ الشاعر: ما كان يَرْضَى رسولُ الله دِينَهُمُ والأطْيَبَانِ أبو بكرٍ ولا عُمَرُ يعني: وعمر. و «لا»صلة.

وأنشدَ الجوهريُّ لزيادتها قولَ العجاج:

في بئرِ لا حُورٍ سَرَى وما شَعَرْ بإفْكِهِ حتى رأى الصَّبحَ جَشَرْ فالحور: الهلكة، يعني: في بئرِ هلكةٍ، و «لا» صلة، قاله أبو عبيدة غيره.

وأنشد الأصمعي لزيادتها قولَ ساعدةَ الهُنَلِي:

أَفَعَنْكَ لا بَرْقٌ كَأَنَّ وَمِيضَهُ غاب تَسَنَّمه ضِرامٌ مُثْقَبُ ويُروى: (أفمنك) و(تشيمه) بدل: (أفعنك) و (تسنمه).

يعنى: أعنك برق، و «لا» صلة.

ومن شواهد زيادتها قولُ الشاعر:

تذكّرتُ ليلى فاعترتْني صَبابَةٌ وكادَ صميمُ القلبِ لا يَتَقَطَّعُ يعنى: كاد يتقطّع.

وأمَّا استدلالُ أبي عبيدة لزيادتها بقولِ الشَّمَّاخ:

أعائِشُ ما لقومِكِ لا أراهم يُضِيعُون الهِجانَ مع المُضِيعِ فعلطٌ منه؛ لأن «لا» في بيت الشَّمَّاخ هذا نافيةٌ لا زائدةٌ، ومقصودُهُ: أنه تنهاه عن حفظ ماله مع أن أهلها يحفظون مالهم، أي: لا أرى قومك يُضيعون مالهم، وأنت تُعاتبينني في حفظ مالي.

وما ذَكرَه الفرَّاء من أن لفظة «لا» لا تكون صلةً إلَّا في الكلام الذي فيه

معنى الجَحْد، فهو أغْلَبيِّ لا يصحُّ على الإطلاق؛ بدليل بعض الأمثلة المتقدِّمة التي لا جحْد فيها، كهذه الآية على القول بأن «لا» فيها صلة، وكبيت ساعدةَ الهُذَلي.

وما ذكره الزمخشريُّ من زيادة «لا» في أول الكلام دون غيره، فلا دليلَ عليه.

الوجه الثاني: أن «لا» نفّي لكلام المشركين المكذِّبين للنبي ﷺ، وقوله: ﴿ أُقْسِمُ ﴾ إثباتٌ مُستأنّف.

وهذا القول وإن قال به كثير من العلماء، فليس بوجيهِ عندي؛ لقوله تعالى في سورة القيامة: ﴿وَلَا أُقْيِمُ بِٱلنَّفِسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ لَا القيامة: ٢]؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلَا أُقْيِمُ بِٱلنَّقِسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ يدلُ على أنه لم يُرِد الإثباتَ المُؤْتَنَفَ بعد النفي، بقوله: ﴿أُقْسِمُ ﴾. والله تعالى أعلم.

الوجه الثالث: أنها حرف نفي أيضًا، ووجهه أن إنشاء القَسم يتضمَّن الإخبار عن تعظيم المُقْسَم به، فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية، والمراد أنه لا يُعظَّم بالقسم، بل هو في نَفْسِه عظيم، أُقسِمُ به أوَّلًا.

وهذا القول ذكره صاحبُ الكشَّاف وصاحب رُوحِ المعاني، ولا يخلو عندي مِن بُعْدٍ.

الوجه الرابع: أن اللام لامُ الابتداء، أُشْبِعت فتحتها، والعرب ربما أُشبعتِ الفتحةَ بألفٍ، والكسرةَ بياءٍ، والضَّمَّةَ بواوٍ.

فمثألهُ في الفتحة قولُ عبد يغوث بن وقاص الحارثي:

وتَضْحَكُ مِنِّي شيخةٌ عَبْشَمِيةٌ كأن لم تَرَى قَبْلي أسيرًا يَمَانِيَا فالأصل: كأن لم تَرَ ولكنَّ الفتحة أُشبعت.

#### وقولُ الراجِز:

إذا العجوزُ غَضِبتْ فطَلَقِ ولا تَرَضَّاها ولا تَمَلَّقِ فالأصل: تَرَضَّها؛ لأن الفعل مجزومٌ ب(لا) الناهية.

## وقولُ عنترة في مُعلَّقته:

يَنْبَاعُ مِنْ ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرَةٍ زَيَّافَةٍ مِثْلَ الفَنِيقِ المُكْدَمِ فَالأَصل: يَنْبَع، يعني أن العَرَق ينبَع من عَظْم الذِّفْرَى من ناقته، فأشبعَ الفتحة فصار (ينباع) على الصحيح.

#### وقولُ الراجز:

قلتُ وقد خَرَّتْ على الكَلْكالِ يا ناقتي ما جُلْتِ من مجالي فقوله: (الكلكال) يعني: الكَلْكَل، وليس إشباع الفتحة في هذه الشواهد من ضرورة الشعر؛ لتصريح علماء العربية بأن إشباع الحركة بحرف يُناسبها، أسلوبٌ من أساليب اللغة العربية، ولأنه مسموعٌ في النثر، كقوله: كَلْكال، وخاتام، وداناق، يَعْنُون: كَلْكَلّا وخاتمًا ودانقًا.

ومِثْله في إشباع الضمة بالواو قولُهم: بُرْفُوع ومُعْلُوق، يَعْنُون: بُرْقُعًا ومُعْلُقًا.

ومثال إشباع الكسرة بالياء قولُ قيس بن زهير:

الم يَأْتِيك والأنباءُ تَنُمِي بما لاقتْ لَبُونُ بني زِياد فالأصل: يأتِك؛ لمكان الجازم.

أنشد له الفرَّاء:

لا عَـهْدَ لي بِنِيضَالْ أصبحتُ كالشَّنَّ البالْ ومنه قولُ امرئ القيس:

كَأْنِّي بَفَتْخَاءِ الجَناحَيْن لَقْوَةٍ على عَجلٍ منَّي أُطأْطِئُ شِيمالي ويُروَى: صَيُود من العِقْبانِ طَأْطَأْنَ شِيمالي.

ويُروى: دَفُوف من العِقبان. . . إلخ.

ويروى: «شِمْلال» بدل «شيمال». وعليه فلا شاهد في البيت، إلا أن رواية الياء مشهورة.

ومِثالُ إشباعِ الضمة بالواو قولُ الشاعر:

هجوت زَبَّانَ ثم جِئتَ مُعْتَذِرًا مِن هَجْوِ زَبَّانَ لَم تَهْجُو وَلَم تَدَعِ وقولُ الآخر:

الله أعلمُ أنَّا في تلَقُتِنا يومَ الفِراقِ إلى إخواننا صُورُ وانَّني حيثما يَثْني الهَوَى بَصَرِي مِنْ حيثما سلكوا أَدْنُو فَأَنْطُورُ يعني: فأنظُر.

وقولُ الراجز:

لو أَن عَمْرًا هَمَّ أَن يَرْقُودَا فَانْهَضْ فَشُدَّ الْمِثْزَرَ المَعْقُودَا يعني: يرقد.

ويدلُّ لهذا الوجه قراءة قنبل: ﴿لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبِلَدِ ۚ لَكُ ۗ [البَلَد: ١] بلام الابتداء: وهو مرويٌّ عن البزي والحسن، والعلم عند الله تعالى.

## هذا، وقد أوردوا سؤالًا حاصله:

القرآن من عند الله، والتوراة من عند الله فلم حُفظ القرآن، وحُرفت التوراة؟

وأجاب عن هذا السؤال الشنقيطي كلفتالى فقال: هنالك في تفسيره «أضواء البيان»:

إن قيل: ما الفرق بين التوراة والقرآن؟ فإن كلًا منهما كلام الله أنزله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم، والتوراة حرفت؛ وبدلت كما بيناه آنفًا، والقرآن محفوظ من التحريف والتبديل؛ ولو حرف منه أحد حرفًا واحدًا فأبدله بغيره، أو زاد فيه حرفًا أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلًا عن كبارهم.

فالجواب: أن الله استحفظهم التوراة؛ واستودعهم إياهم؛ فخانوا الأمانة ولم يحفظوها، بل ضيعوها عمدًا.

والقرآن العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى

حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة، كما أوضحه بقوله: ﴿ إِنَّا نَحَنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أما ما يورده بعض الزائغين من اختلافات في بعض كلمات القرآن:

وزعمه أن هذا يخالف أصول اللغة، كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَبُوْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١٠] فجوابه التأسيسي: أن القرآن هو الحكم على اللغة وتصحيحها، وليست اللغة هي الحكم على القرآن هذا إجمالًا، أما تفصيلًا فهي لغة لبعض العرب (أعني كلمة عليه بالرفع) وكذلك كلمة ﴿ وَالصَّلِئُونَ ﴾ بعد قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّلِئُونَ ﴾ بعد قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّلِي وَسَيْبُويه التأسيمي كذلك، أما الجواب التفصيلي، فقد ذكر القرطبي عن الخليلي وسيبويه أن الرفع محمولٌ على التقديم والتأخير، والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا يجزنون والصابئون والنصارى كذلك. وثمَّ أوجه أخر، والله أعلم.

ولجهلهم بلغة العرب اضطربت عليهم الأُمور وتواردت عليهم الإشكالات:

فأقول وبالله التوفيق : إنهم أعني أهل العِنَاد والشقاق كثيرًا ما يحملون

الآيات والكلمات على غير وجهها عن قصدٍ أو عن غير قصدٍ، ومن ثمَّ ينتقدون بناءً على هذه الأفهام الخاطئة، فمن ذلك فهمهم للنسيء في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّبِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ فوصفوا النسيء بأنه شهرٌ، وقالوا في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّبِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ أَيْ الْكُفْرِ يُصَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا يُجُلُّونَكُم عَامًا وَيُحَرِّمُونَكُم عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَةً مَا حَرَّمَ ٱللّه ﴾ [النوبة: ٣٧] فقالوا: يُؤرخ جميع العلماء بالسنة الشمسية التي تفرق عن السنة القمرية شهرًا ﴿ٱلنَّسِيَّ مُهُ فهل في هذا كفر؟ وكيف تعتبر الحساب الفلكي الطبيعي كفرًا؟

فأقول - وبالله التوفيق - : إن معنى ﴿ النَّبِيَّ عُبِر المعنى الذي ذهبوا إليه، فالنسيء معناه التأخير وإيضاح ذلك أن أهل الكفار كانوا في الجملة يحرمون القتال في الأشهر الحرم، فمنهم من كان يعتقد بحرمة القتال في هذه الأشهر ويحافظ على اعتقاده فلا ينتهك حُرمة هذه الأشهر ولا يقاتل فيها، ومنهم من كان لا يحترم اعتقاده، بل يخالف ذلك فكانت الحروب إذا اندلعت بينهم ودخل عليهم وهم في قتالهم في شهر حرام، ويفترض أنهم يتوقفون عن القتال، فيقول بعضهم: نؤخر هذا الشهر إلى الشهر القادم أو نلغي هذا الشهر هذا العام حتى يستمروا في قتالهم، فينتهكون الشهر الحرام ويتمادون في القتال فيه، فالنسيء هو التأخير فوصف الله هذا الصنيع الذي هو تأخير الشهر عن موعده واستباحة القتال في الأشهر الحرم بأنه زيادة في الكفر، ليس على ما فهمه أهل الغباء!

وكذا خفي على قوم وجه الإفراد في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَشْهُورَ فِي لَغَةَ الْعَرْبِ.

وأورد بعضهم قوله تعالى: ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ ﴾ [المؤمنون: ٩٩] ولم يقل رب ارجعني!

ووجه الجواب: أن المحتضر استغاث بربه ثم تحول خطابه إلى الملائكة قائلًا: ارجعون، هذا وجه، وأورد نحوه الشنقيطي في طائفة من أقوال أُخر فقال:

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ﴾.

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب، والضمير بصيغة الجمع، والربُّ جلَّ وعلا واحد.

#### والجواب من ثلاثة أوجه:

الأول – وهو أظهرها –: أن الواو لتعظيم المخاطب، وهو الله تعالى، كما في قول الشاعر:

ألا فارحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلًا فأنت له أهلُ وقول الآخر:

وإن شنتُ حرَّمتُ النساءَ سواكمُ وإن شنتُ لم أطعمْ نُقاخًا ولا بردًا

الوجه الثاني: أن قوله: ﴿ رَبِّ ﴾ استغاثة به تعالى، وقوله: ﴿ الرَّجِعُونِ ﴾ خطاب للملائكة، ويُستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج، قال: قال رسول الله على لعائشة: «إذا عاين المؤمن الملائكة؛ قالوا: نُرجعك إلى دار الدنيا؟ فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟ فيقول: بل قدّموني إلى الله. وأما الكافر فيقولون له: نُرجعك؟ فيقول: ربِّ ارجعون».

الوجه الثالث: أنه جمع الضمير؛ ليدلَّ على التكرار، فكأنه قال: رب ارجعني، ارجعني، ولا يخلو هذا القول عندي من بُعْدٍ، والعلم عند الله تعالى.

ونحوه في التحول في الخطاب، قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ

قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ ﴿ [النصص: ٩].

فخاطبت امرأة فرعون فرعون بقولها ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾ ، ثم التفت إلى الجند قائلة : ﴿ لَا نَقَتُلُوهُ ﴾ وذلك أحد الأوجه في تفسير الآية الكريمة . قال الشنقيطي عَلَله :

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكُّ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ . . . الآية .

الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَلَكَ ﴾ يدلُّ على أن المخاطَب واحد، وفي قوله: ﴿لَا نَقْتُدُلُوهُ ﴾ يدلُّ على أنه جماعة.

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه:

الأول: أن صيغة الجمع للتعظيم.

الثاني: أنها تعني فرعون وأعوانه الذين هَمُّوا معه بقتْل موسى، فأفردتِ الضمير في قولها: ﴿ وَلَكَ ﴾ ؛ لأن كونه قرَّة عين في زعمها يختصُّ بفرعون دونهم، وجمعتْه في قولها: ﴿ لاَ نَقْتُلُوهُ ﴾ ؛ لأنهم شركاء معه في الهمِّ بقتْله.

الثالث: أنها لمَّا استعطفتْ فرعون على موسى، التفتتْ إلى المأمورِينَ بقتْل الصبيان قائلةً لهم: ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾، مُعلَّلةً ذلك بقولها: ﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا الصبيان قائلةً لهم: ﴿ الفصص: ١٠].

وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [البقرة: ١٧]. ينبغي- بزعمهم - أن يُقال كمثل الذين.

ولأهل العلم في ذلك قولان:

أحدهما: أنها بمعنى (الذين) في هذا الموطن، وحجة أصحاب هذا القول أن (الذي) تقع للواحد وللجمع، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَدَقَ بِهِ ۗ أُولَيَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ وَالزمر: ٣٣].

وأيضًا قول الشاعر:

إن الذي حانت بفلجٍ دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد فالمعنى إذن عند هذا الفريق من العلماء: مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارًا.

\* وقال آخرون: إن الذي هنا للمفرد ووحّد ﴿ ٱلَّذِى ﴾ و﴿ ٱسْتَوْقَدَ ﴾ ؛ لأن المستوقد كان واحدًا من الجماعة تولى الإيقاد لهم فلما ذهب الضوء رجع عليهم جميعًا، فقال: ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧] والله أعلم.

أما قوله تعالى: ﴿وَخُضَّتُمُ كَالَّذِى خَـَاضُوَأَ ﴾ [النوبة: ١٦]، فمعناه وخضتم خوضًا كالخوض الذي خاضوه، ولا إشكال في ذلك والحمد لله.

ولقد استنكروا مجيء قصص بعض النبيين عليهم صلوات الله وسلامه عليهم في مواطن متفرقة من الكتاب العزيز، وفي بعض تلك المواطن باختصار وإيجاز وفي البعض الآخر بإطالةٍ وإسهاب.

استشكل البعض ذلك فما وجه الجواب؟

فأقول - وبالله التوفيق: نعم قد جاءت قصص بعض النبيين عليهم

صلوات الله وسلامه وأهل الصلاح في عدة سور وعدة مواطن بعضها بإسهاب وبعضها باختصار، بينما جاءت قصص أُخر في موطن واحد مجتمعة كقصة يوسف عليه السلام؛ فقد جاءت كاملة في سورة واحدة، وقصة الخضر مع موسى عليهما السلام وقصة ذي القرنين، وغيرها من القصص.

أما سبب مجيء بعض القصص في مواطن متفرقة، وأزمنة متباعدة كقصة موسى عليه السلام، فذلك لعلل منها:

تذكير نبينا محمد على أوقات الأزمات بالذي حلَّ بالرسل من قبله، وذلك لتصبيره وتثبيته وتوجيهه، فكما هو معلوم أن سيرة نبي كريم، وهو نبي الله موسى على أشبهت سيرة رسول الله محمد على في كثير من مراحلها، فمن ثمَّ يحتاج نبينا محمد على في مكة إلى تذكير بالذي حدث لموسى عليه السلام بمصر قبل أن يخرج منها، ورسولنا على قد ابتلي ببعض الظالمين من أقاربه كأبي لهب، وابتلي موسى عليه السلام برجل من قومه كقارون، وابتلي رسول الله على المدينة بأهل نفاق حاولوا تخذيله يوم أحد وانصرفوا بثلث الجيش، وكذا موسى عليه السلام قال له قوم: ﴿ فَالْذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ المُنسَ وَكَذَا مُوسَى عليه السلام قال له قوم: ﴿ فَالْذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله قوم: ﴿ فَالْذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ اللهُ الله قوم: ﴿ فَالْذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ اللهُ الله

وأنكر قومٌ النسخ فأشكلت عليهم أمورٌ.

أما نحن فأقررنا بالنسخ كما قال ربنا، قال تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ مِثْلِهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْـلُمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُواً إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ ﴾ [النحل: ١٠١].

# وأقول موضعًا بعض الإيضاح:

إن النسخ كان في الأمم من قبلنا، إن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، ثم إنه أسلم وتله للجبين ولكن فُدي إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، ولقد نسخت التوراة بعض أحكام الشرائع التي قبلها، والإنجيل قد نُسخت فيه بعض أحكام التوراة، ولقد قال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل: ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّورَكَةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ اللّذِي حُرِّم عَلَيْكُم الله عران: ١٥٠.

ثم في دنيانا للتقريب للأفهام، وأعوذ بالله من الزلل والخطأ وأسأل ربي المغفرة، أقول - وبالله التوفيق: إن الله يعلم ما ينفع الناس في كل زمان ومكان فيقضي بما شاء ويحكم بما يُريد، إن الطبيب الحاذق في الدنيا قد يفتي مريضًا بأكل طعام معين في وقت معين ويمنعه من نفس الطعام في وقت آخر ويثق الناس في كلام الطبيب الحاذق، ونحن كمسلمين نصدق بكل قلوبنا وجوارحنا كلام ربنا عزَّ وجل فنقرُ لله بالعلم ولا يسعنا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

أَشْكُلُ عَلَى القوم الآيات المُرغبة في العفو والتي تحث عليه والآيات الآمرة بالمؤاخذة والقتال.

نقال تعالى: ﴿ قَائِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُعْرَمُونَ مَا حَدَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا يُحَرِّمُونَ مَا حَدَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْحِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴾ الدربة: ٢٩]. المنزية: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا السَلَخَ الْأَشْهُرُ الْخُرُمُ فَاقَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ النوبة: ٥] فهذه آیات فی موطن المؤاخذة، وثمَّ آیات تحث علی العفو والصفح کقوله: ﴿فَاتَقَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ ﴾ [المانده: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَ السَّاعَةَ لَآنِيةً أَصْفَحِ الصَفَحَ المَاده: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿فَاتَعِنْ عَنْهُمْ وَتُوكُلُ فَاصَفَحَ الْجَمِيلَ ﴾ [المجر: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿فَاتَعِنْ عَنْهُمْ وَتُوكُلُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْهُمْ وَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ عَنْهُمْ وَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ عَنْهُمْ وَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْهُمْ وَتُوكُلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْهُمْ وَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْهُمْ وَتُوكُلُلُ وَالسَاءِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْهُمْ وَتُوكُلُلُ وَالْمَادِ وَلَوْلُهُ عَالَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْهُمْ وَتُوكُلُ اللّهُ فَي وَلَاكُ مِن الآياتِ .

والجواب عما ذُكر من الإشكال من وجهين:

أحدهما: أن الآيات الآمرة بالعفو منسوخة بالآيات الآمرة بالقتال.

الثاني: أن العفو له منازلُ ومواطنُ، والمؤاخذة لها منازل ومواطن.

فقد يرى الشخص أن الجاني في وقت ما يستحق العفو وفي أوقات أخر يستحق المجازاة والعقاب، والله أعلم.

وأُشكل على قوم قوله تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل ١٧].

قالوا كيف يُمتن بالمسكر، وقد حُرِّم الخمر في آيات آخر كقوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا ٱلْخَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ مُؤْتِ مُمْرَتِ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠] ؟ وجواب ذلك: أن آية سورة النحل ﴿ وَمِن ثُمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ﴾، منسوخة بالآية الأخرى، والله أعلم.

قال الشنقيطي كَلَلْهُ:

ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها أربع آيات من كتاب الله: الأولى: هذه الآية الدالَّة على إباحتها.

الثانية: الآية التي ذكر فيها بعض معائبها، وأنَّ فيها منافع، وصرَّحتْ بأن إثمها أكبر من نفعها، وهي قوله تعالى: ﴿ قُلَ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبَرُ مِن نَفَعِهِمًا ﴾ [البنرة: ٢١٩]، فشربها بعد نزولها قومٌ للمنافع المذكورة، وتركها آخرون للإثم الذي هو أكبر من المنافع.

الثالثة: الآية التي دلَّت على تحريمها في أوقات الصلاة دون غيرها، وهي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَقَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣] الآية.

الرابعة: الآية التي حرَّمتها تحريمًا باتًا مطلقًا، وهي قوله تعالى: ﴿يَالَّيُهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْلُهُونَ ﴾ اللَّهِ عَالَى: ﴿فَهَلَ أَنْلُم مُنْلُهُونَ ﴾ الله تعالى: ﴿فَهَلَ أَنْلُم مُنْلُهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١]، والعلم عند الله تعالى.

وأما على قول مَنْ زعم أن السَّكَرَ الطعمُ، كما اختاره ابن جرير وأبو عبيدة، أو أنه الحلُّ، فلا إشكال في الآية.

وأورد بعضهم إشكالًا فقالوا: كيف ﴿ لَا ۚ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [البفرة: ٢٥٦] و﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَلِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوَ يُسْلِمُونَ ﴾ [النتج: ١٦] و﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَلِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوَ يُسْلِمُونَ ﴾ [النتج: ٢٦] و﴿ يَتَأَيُّهُمْ ٱلنَّبِيمُ ﴾ [النوبة: ٢٧] ؟.

فأقول مجيبًا عن ذلك - وبالله التوفيق -: أن أهل العلم لهم قولان في توجيه قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِ ﴾.

أحدهما: أنها محكمة، وأنها تتنزل على أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية. الثاني: أنها منسوخة بآية السيف.

والأول عندي أصح؛ لأن دعوى النسخ لا يصار إليها إلا عند عدم إمكان الجمع.

## قال الحافظ ابن كثير كلله:

وقد ذهبت طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية، وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال، وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبي أحد منهم الدخول ولم ينقد له أو يبذل الجزية قوتل حتى يقتل، وهذا معنى لا إكراه، قال الله تعالى: ﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِى بَأْسٍ شَلِيدٍ لُقَالِلُونَهُمْ أَوْ يُسِّلِمُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِي جَهِدِ

وجوابنا عن أي شيء يُثار حول نبينا محمد عَنِي أننا نتدين بأنه رسولٌ من عند الله عن، وما يفعله هو الصواب، وأنه لن يكذب أبدًا على الله عن. وقد قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَا لَأَخَذَنَا مِنْهُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ بِاللّه عِنْهُ مَن أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ بإليهينِ ﴿ مُن أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ الماته: ٤٤ - ٤٤].

لا ينطق عن الهوى – صلوات الله وسلامه عليه –.

لن يعصي ربه عنى، بل وقد قال: ﴿ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ الله عَلَيْتُ رَبِّي عَذَابَ (٣٢) رواه الأمام أحمد في «المسند» (١٨١/٣).

يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأنعام: ١٥].

رسولٌ كريم حفظه الله وعصمه وشرح له صدره.

إن قال قائل: لماذا تزوج نبيكم على بتسع نسوة؟؟ بل أكثر من ذلك!! قلنا وبالله التوفيق: إن الله أباح له ذلك، وأحل له ذلك.

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَصْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُمْ ﴾ [الاحزاب: ١٠] الآية.

هكذا نجيب، وقد نلتمس جوابًا آخر ألا وهو: أنه عَلَيْ أُوتِي قوة ثلاثين في الجماع، كما قال أنس عَلِيْ . فلقد قال: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاثِينَ (٣٣).

وليس النبي ﷺ فحسب، بل الأنبياء – عليهم صلوات الله وسلامه – أوتوا قوة في الأبدان وذكاء في العقول.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَانْكُرْ عِبَدَنَا ۚ إِبْرَهِيمَ وَالِسَحَنَى وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِرِ ۞ ﴾ [ص: ٤٥].

أي: الأقوياء العلماء.

فأولو الأيدي أي: الأقوياء أهل الفضل. . . وأولو الأبصار أي: العلماء.

<sup>(</sup>٣٣) أخرج ذلك البخاري (حديث ٢٦٨)، وفيه: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسٍ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟... فذكره.

ولقد قال سليمان - عليه السلام -(٣٤): «لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ الْمَرْأَةَ، كُلِّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...» الحديث.

فسبحان الله كيف يُجامع سبعين امرأة في ليلة؟!!

هذا وما صدر منه - صلوات الله وسلامه عليه - مما ذُكر في قوله تعالى: ﴿ عَبَسَ وَقَوَلَةٌ ۚ ۚ إَنَ جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۚ ﴾ [عبس: ١، ٢]، وفي قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّى يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً وَٱللّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴾ [الانفال: ٢٦].

وفي قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللَّهِ مَذَوُا وَتَعْلَمُ ٱلكَاذِيِينَ ﴾.

وفي قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۚ تَبْلَغِي مَرْضَاتَ ٱزْوَلِجِكُ ﴾ [النحربم: ١]. . . إلى غير ذلك .

فجوابنا عن ذلك كله:

أن ذلك صدر منه بقدر الله على التعليم هذه الأمة في شخص نبيها محمد على أمور وإن كانت حدثت لشخص الرسول على الله المعلى المع

فالمستفاد منها توجيه هذه الأمة المباركة - أمة الإجابة - إلى العمل

<sup>(</sup>٣٤) أخرج ذلك البخاري في «صحيحه» (حديث ٣٤٢٤) من حديث أبي هريرة ريضي عن النبي عليه به .

بي يسم وفي بعض الروايات تسعين، وفي بعضها مائة، وللجمع بينها. انظر «الفتح» (٦/ ٤٦٠).

الصالح النافع والتصرف الصحيح، إذا حدثت مثل هذه الأمور، ونزلت مثل هذه المُلمات!!.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ لِيَنْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ [الفتح ٢].

يُراد بيانه أيضًا دفعًا لاشتباه قد يرد على ضعيف الإيمان بشأن نبينا محمد على معيف الإيمان بشأن نبينا محمد على محاصله هل أذنب النبي على حتى يُقال له: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَمُ مِن ذَنْكِ وَمَا تَأَخَّرُ ﴾؟

وجواب ذلك – وبالله التوفيق:

أن الشخص كلما ازداد ورعه وازدادت خشيته، كان كل شيء يفعله يحاسب نفسه عليه، ومن ثُمَّ قد يكون الشخص اجتهد وجانبه الصواب في موطن ما لاجتهاده "فيستغفر الله عن اجتهاده الذي جانبه الصواب فيه.

والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - أشد الناس خشية لله، وأشدهم ورعًا وفقهًا وخوفًا من الله نهن ، ورهبة منه، وأشدهم قيامًا بأوامر الله نه ، واجتنابًا لنواهيه.

هذا؛ ومما يدل على ما ذُكر من أن أهل الفضل والصلاح خاصة أنبياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم - كانوا ينظرون إلى أعمالهم بمنظار أدق بكثير بكثير من ذلكم المنظار الذي ننظر به إلى أعمالنا.

أَنَ الخَلَيْلِ إِبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَيْنَ دُعِي إِلَى الشَّفَاعَةَ يَوْمُ القَيَّامَةِ يَقُولُ: «نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي لَثْنَ كَذِبَاتٍ».

ترون ما الكذبات - بارك الله فيكم - التي كذبها إبراهيم عليه السلام؟

الحديث بذلك: أخرج مسلم (٣٧) في الصحيحة من حديث أبي هريرة وَ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَام قَطُّ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَام قَطُّ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَام قَطُ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَام قَطُ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَام قَطُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَوْلُهُ: ﴿ إِلّي سَقِيمٌ ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿ اللّهِ فَعَكَلَمُ حَكِيرُهُمْ هَاذَا ﴾ ، وَوَاحِدة في شأنِ سَارة ، فَإِنَّهُ قَدِم أَرْضَ جَبَارٍ وَمَعَهُ سَارَة ، فَإِنَّهُ مَانَتْ أَحْسَنَ النّاسِ ، فَقَالَ لَمَا: إِنَّ هَذَا الْجَبّارَ إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَي يَعْلِيْنِي عَلَيْكِ ، فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي ، فَإِنَّكِ أُخْتِي في الْإِسْلَام ، فَإِنْ لا أَعْلَمُ في الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ ، فَلَمّا دَحَلَ أَرْضَهُ الْإِسْلَام ، فَإِنِّ للّهُ أَنْ يُطلِق يَدِي وَكَانَتْ الْمَرَاقِيلُ اللّهَ أَنْ يُطلِق يَدِي وَلا أَصْرُكِ ، فَقَعَلَتْ ، فَعَادَ ، الصَّلَاق اللّه أَنْ يُطلِق يَدِي وَلا أَصُرُكِ ، فَقَعَلَتْ ، فَعَادَ ، الشَّه مِنَ الْقَبْضَةِ الْأُولَى ، فَقَالَ لَمَا وَدَعِي اللّه أَنْ يُطلِق يَدِي وَلا أَصُرُكِ ، فَقَعَلَتْ ، فَعَادَ ، فَقَالَ لَمَ أَنْ يُطلِق يَدِي وَلا أَصُرُكِ ، فَقَعَلَتْ ، فَعَادَ ، اللّهَ أَنْ يُطلِق يَدِي وَلا أَصُرُكِ ، فَقَعَلَتْ ، فَعَادَ ، فَقَالَ لَمْ أَنْ يُطلِق يَدِي وَلا أَضُرُكِ ، فَقَعَلَتْ ، فَعَادَ ، فَقَالَ لَمْ أَنْ يُطلِق يَدِي وَلا أَضُرُكِ ، فَقَعَلَتْ ، فَعَادَ ، فَقَالَ لَمْ أَنْ يُطلِق يَدِي وَلا أَضُرُكِ ، فَقَعَلَتْ ، فَعَادَ ، فَقَالَ ذَا ذَي اللّهَ أَنْ يُطلِق يَدِي فَلَكِ ، فَقَالَ لَهُ أَنْ يُطلِق يَدِي فَلَك اللّهَ أَنْ يُطلِق يَدِي فَلَك ، وَمَعَا اللّه أَنْ يُطلِق يَدِي فَلَك اللّه أَنْ يُطلِق يَدِي فَلَك ، وَمَعَا اللّه أَنْ يُطلِق يَدِي فَلَك اللّه أَنْ يُعْلِق يَدِي فَلَك ، وَمَعَا اللّه أَنْ يُطلِق يَدِي فَلَك اللّه أَنْ يُطلِق يَدِي فَلَك ، وَمَعَا اللّه أَنْ يُعْلَق يَدِي فَلَك ، وَمَعَا اللّه أَنْ يُعْلَق يَك ، وَمَعَا اللّه فَقَالَ لَهُ عَلَى اللّه أَنْ يُعْلَق مَنْ الْقَالَ لَه اللّه أَنْ يُطلِق يَدِي وَلَا أَنْ يُعْلَق اللّه اللّه أَنْ يَا اللّه أَنْ يَا اللّه أَنْ يُعْلَقُ مَا اللّه أَنْ يَعْلَى الْ الْمُؤْلِق الْمَالِقُ اللّه الْمُؤْلِق يَلْك الْمُؤْلُ الْمُؤْلِق يَعْلَتْ ا

<sup>· (</sup>٣٦) ستأتى الإشارة إليه قريبًا - إن شاء الله -.

<sup>(</sup>٣٧) مسلم (٢٣٧١)، واللفظ له، وانظر البخاري (٣٣٥٨).

إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ.

قَالَ: فَأَقْبَلَتْ غُشِي، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ؟ قَالَتْ: خَيْرًا، كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْفَاجِرِ، وَأَخْدَمَ خَادِمًا». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

وكذلك اعتذار نبي الله نوح عليه السلام عن الشفاعة بقوله: «نَفْسِي نَفْسِي، قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي» (٣٨).

وكذلك فانظر إلى اعتذار نبي الله نوح عليه السلام المُكلل بالخشية والوقار والهيبة من الله عنه لما قال: ﴿ رَبِّ إِنَّ آبَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ الْمَحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ الْمُلْكِينَ ﴾ [مود: ١٥]، فقال الله له: ﴿ يَننُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ أَن إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحَ فَلَا تَسْعَلَنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ﴾ [مود: ٢٦].

عندها قال نوح عليه السلام: ﴿ رَبِ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِينَ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِينَ الْخَسِرِينَ ﴾ [مود ٤٧].

إنه أدب مع الله، إنها خشية من الله، إنها هيبة وإجلال!!.

فالأنبياء يعلمون من الله وعن الله ما لا نعلمه – عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين –.

<sup>(</sup>۳۸) انظر البخاري (۲۷۱۲)، ومسلم (۱۹۶).

## أرجع فأقول - وبالله التوفيق والعلم عند الله ﷺ:

إن القرآن يُفسر بعضه بعضًا ، وكذلك تفسره سنة النبي الأمين محمد على الله عنه الله علم المالية .

ومن ثَمَّ فلننظر في كتاب الله ﷺ ، ولعلنا نجد شيئًا يُفسر به قوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ ﴾ . وما المراد بهذا الذنب؟

فأقول - وبالله التوفيق: لقد استأذن قوم النبي في التخلف عن الجهاد وأبدوا لرسول الله عن الجهاد منه في التخلف عن اجتهاد منه في التخلف عن الجهاد، فنزل قول الله تعالى: ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ اللّهِ عَن الجهاد، عَنزل قول الله تعالى: ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ النوبة: ٤٣].

فتأمل قوله: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ﴾، وانظر ما الذي حدث حتى قيل لهذا الرسول الكريم – صلوات الله وسلامه عليه –: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ﴾.

إن الذي صدر هو الإذن لقوم استأذنوه، فيُعاقب بجميل العتاب: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ ﴾ .

فالذي يُقدر الأمور هو الله، والذي يرى أن ذلك ذنب يستلزم العفو هو الله على .

فالذنب في قوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ ﴾ ليس كالذنوب والآثام والأوزار التي تصدر منا، فقد سلَّم الله أنبياءه من ذلك وحفظهم، إنما هي اجتهادات كما قد رأيت.

ونحوه قبول الفدية من أُساري بدر ، فقد كان عن اجتهاد من رسول الله عليه الساري

وبعد مشاورات مع أصحابه في هل نقبلها منهم أم لا؟ ثم إن منهم من أشار بقبولها، فنزل ما نزل أشار بقبولها، فجنح رسول الله في إلى رأي من أشار بقبولها، فنزل ما نزل من قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ أَسَرَىٰ حَقَى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تَرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ لَا لَاللَانَالَ اللَّهِ مَن ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### وأما عن الحديث بذلك:

فقد أخرجه مسلم (٣٩) في «صحيحه» من حديث أبن عباس وله وفيه: قال ابن عباس: «فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَأَبِي بَكُو وَعُمَرَ: «مَا تَرَوْنَ فِي هَوُلاءِ الْأُسَارَى؟» فَقَالَ أَبُو بَكْدٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعُمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّادِ، فَعَسَى الْعُمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّادِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيتُهُمْ لِلْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟» اللَّهُ أَنْ يَهْدِيتُهُمْ لِلْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟» قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ!! مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكُو، وَلَكِنِي أَرَى أَنْ مَنْ عَقِيلٍ فَيضربَ عُنْقَهُ، وَلَكِنِي أَرَى أَنْ فَلَاءٍ أَيَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا، فَلَانٍ - نَسِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ، فَإِنَّ هَوُلَاءِ أَيَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا، فَلَانٍ - نَسِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ، فَإِنَّ هَوُلَاءِ أَيَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا، فَهُويَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكُو، وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ.

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ، فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَاءً بَكَاءً تَبَاكَیْتُ لِبُكَائِكُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۳۹) مسلم (حدیث ۱۷۶۳).

«أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ -، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ -، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَّ وَجَلَّ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُۥ أَشَرَىٰ حَتَى يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ عَنَّ وَجُلَّ: ﴿فَكُلُوا مِمَا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبَأَ ﴾، فأحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَة لَهُمْ».

ونحو ذلك فعله - صلوات الله وسلامه عليه - من الصلاة على المنافقين والاستغفار لهم.

فقد فهم من قوله تعالى: ﴿ أَسْتَغَفِرَ لَمُمُ أَوْ لَا شَتَغَفِرَ لَمُمُ الله عَنِيرٌ لَهُمُ مَن قوله تغييرٌ لله ، فاختار أن يستغفر لهم ، وقال عند قوله: ﴿ إِن نَسْتَغْفِرْ لَهُمُ سَبْعِينَ مَنَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللّهُ لَهُمُ السَّبْعِينَ لَغُفِرَ لَهُ لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ لَغُفِرَ لَهُ لَرَدْتُ ».

والحديث بذلك أخرجه البخاري ومسلم (١٠) من حديث ابن عمر والحديث بذلك أخرجه البخاري ومسلم (١٠) من حديث ابن عمر واللفظ لمسلم) وفيه: «لَمَا تُوفِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ، ابْنُ سَلُولَ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَرِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْظَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَعْظَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَامَ عَمْرُ فَأَعْظَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ فَقَالَ : وَاسْتَغْفِرُ فَلَمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴿ وَسَلَّا فِي اللَّهُ فَقَالَ : ﴿ السَّتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾، وَسَأْذِيدُ عَلَى فَلَمْ اللَّهُ فَقَالَ : ﴿ السَّتَغْفِرُ لَمْ مَا سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾، وَسَأْذِيدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَذِيدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَأَذِيدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَأَذِيدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

ر ٤٠) البخاري (٤٦٧٠)، ومسلم (٢٤٠٠)، وعند البخاري (٤٦٧١): «لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي لَوْ زَدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ».

سَبْعِينَ». قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ عَلَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وكذا فعله على معابن أم مكتوم الأعمى، فقد كان وقت مجيء ابن أم مكتوم يحدث قومًا من المشركين يرغب في هدايتهم، ويرجو من وراء هدايتهم هداية أقوامهم وأصحابهم، فأعرض عن ابن أم مكتوم طمعًا في هداية الآخرين، فعوتب بالذي عُوتب به – صلوات الله وسلامه عليه.

والحديث بذلك أخرجه الترمذي (١٠) وغيره من حديث عائشة على قالت: أُنْزِلَ ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّنُ ۚ ۞ ﴾ في ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى، أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْشِدْنِي، وَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَجُلٌ مِنْ عُظْمَاءِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللللّه

وفي رواية عند أبي يعلى من حديث أنس رَفِّ : جاء ابن أم مكتوم الأعمى إلى النبي ﷺ وهو يكلم أبي بن خلف، فأعرض عنه، فأنزل الله عبَسَ وَتَوَلَّقُ ۚ ۞ قال: فكان النبي ﷺ يكرمه.

فكلها كما هو واضح اجتهادات عوتب فيه -صلوات الله وسلامه عليه - واستفادت أمته من ذلك العتاب.

<sup>(</sup>٤١) الترمذي (٣٣٣١)، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن الآيات نزلت في ابن أم مكتوم. والحديث وإن كانت به علة، لكن يُصحح لشواهده.

وكذا قوله: ﴿وَثُخِينِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبَّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَخْتُ مُبَّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحْقُ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ [الاحزاب: ٣٧].

فالظاهر لي - والله أعلم - أن رسول الله على قد أعلمه ربه على بأنه سيتزوج زينب بنت جحش، فخشي أن يتحدث الناس بذلك؛ لأن هذا كان أمرًا مرفوضًا عند الناس آنذاك - أعني عند الناس في جاهليتهم - كان مرفوضًا عندهم أن يتزوج الرجل زوجة من تبناه.

وكان النبي على تبنى - قبل البعثة - زيد بن حارثة، فكان يُقال زيد بن محمد، فلما نزل قوله تعالى: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾ [الاحزاب: ٥] دُعي بزيد ابن حارثة، وكان زيد متزوجًا بزينب بنت جحش الله الله الله يسلما ما كان بينهما ما كان - أعني بين زيد وزينب الله الله عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّقَ اللّهَ ﴾ [الاحزاب: ٣٧].

قال بعض العلماء: وكان قد أعلمه ربُّه بأنه سيتزوج زينب، ولكنه ما أظهر ذلك؛ لأن الناس يستنكرون أن يتزوج الرجل زوجة من تبناه، فأخفى النبي عَلَيْهُ في نفسه ما أعلمه الله به، وخشي النبي أن يؤثر إظهار ذلك على دعوته إلى الله، وأن ينتكس قوم بسبب ذلك.

فأخفى – عن اجتهاد منه – ما أعلمه الله إياه، فعُوتب في ذلك، وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِم إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَ وَطَرَأٌ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

هذا ما يتعلق بقوله تعالى. ﴿ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ ﴾.

وليس معنى قولي الذي ذكرت من أن نبينا ﷺ غُفرت له تلك الاجتهادات، أن غيرها لم يُغفر له إن كان قد حدث، بل كل ذنبٍ له قد غُفر، ما تقدم منه وما تأخر.

علمناها أم لم نعلمها، فضلًا من الله على ورحمة!!.

وقد يقول قائل: إن هناك أمورًا تلازم البشر لا ينفكون عنها، فهذه أيضًا مغفورة لرسول الله ﷺ.

فدائمًا نتهم عقولنا وأفهامنا ولا نتهم رسولنا الأمين ﷺ!!.

نُخطئ أنفسنا ولا نخطئ نبينا – عليه أفضل صلاة وأتم تسليم.

نتهم عقولنا بالغباء إذا لم نفهم المراد، وساحة نبينا محمد علي بريئة نبرؤها ما دامت السموات والأرض.

نقول عن نبينا ﷺ إنه رسول الله ولن يعصى ربه ﷺ .

أسوق لكم - أيها الأخوة - مسألة صلح الحديبية وما كان فيها من أمور في ظواهرها الإجحاف بأهل الإسلام، فلما بدأ النبي على الصلح مع ممثل الكفار آنذاك وهو سُهيل بن عمرو، بدأ النبي على في المصالحات وكتابة الشروط الخاصة بالصلح.

فقال النبي ﷺ بعد أن اتفق مع سهيل على شروط: «با على! اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» وهذا قبل كتابة بنود الاتفاق.

فقال سهيل بن عمرو: لا تكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، لا ندري ما الرحمن؟ ولا ندري ما الرحيم؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم، فقال الرسول على: «يا علي، أمح بسم الله الرحمن الرحيم واكتب: باسمك اللهم». قال علي: والله لا أمحوها أبدًا يا رسول الله، فقال النبي اللهم، فأشار علي للنبي اللهم، فمحاها النبي اللهم، وكتب علي مكانها: باسمك اللهم. قال لعلي: «اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو».

قال سهيل: لا تكتب: رسول الله - لا يُقر سهيل بذلك - ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، لو نعلم أنك رسول من عند الله ما حاربناك. فقال النبي علي المح رسول الله، واكتب محمد بن عبد الله». قال: والله يا رسول الله ما أمحو رسول الله، فمحاها النبي في وكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، وعمر واقف يرقب هذه الأمور التي يراها من وجهة نظره مجحفة بحقهم، ويقول في نفسه: ما هذا؟ ولكن رسولنا ولك ينطق عن الهوى، ولا يتصرف إلا بوحي.

وفي بنود الاتفاق سمع سهيل بن عمرو يقول: لا يأتيك رجل منا مسلم إلا وتلتزم أن ترده إلينا، أما إذا كان رجل منكم قد كفر فلن نرده إليك، فكان هذا البند غريبًا: من يأتينا منهم مسلمًا نرده إليهم، والذي يكفر منا ويأتيهم لا يردوه إلينا، وقال سهيل: هو هذا، ولا نقبل إلا هذا. قال الرسول على: من أتانا مسلمًا رددناه إليهم، يعنى: الله

وكيله ويتولاه، ومن يرتد منا فالله غني عنه، كذا في شروح الحديث، وجاء في هذا الوقت أبو جندل بن سهيل بن عمرو الذي يخاصم أبوه النبي على معاء أبو جندل مسلمًا فألقى بنفسه أمام رسول الله على والمسلمين.

فقال: انظروا ما حل بي يا أهل الإسلام، وكشف عن بعض جسمه، وإذا بجسمه آثار كثيرة من شدة الضرب، فقال سهيل للنبي: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه، فَرُدَّ إليَّ ولدي، فقال: «أَجْزه لي» يعني – اتركه لي إننا لم نقض الاتفاقية بعد –.

قال: ما أنا بمجيزه لك، قال: «بل اجزه لي». قال: ما أنا بمجيزه لك. فرده النبي ﷺ، وعمر ﷺ يرى هذا المنظر ويتألم جدًّا لما يحدث.

ثم يقول في الاتفاقية: ارجع هذا العام لا تعتمر، والنبي على محرم وأصحابه محرمون يريدون الاعتمار، وهو يقول: ارجع لن تعتمر هذا العام لا أنت ولا أصحابك، لكي لا تتحدث العرب أنّا أُخِذنا ضغطة، كذا يقول سهيل بن عمرو، فيقول النبي على : "نرجع هذا العام»، وعمر يقول للنبي على : يا رسول الله، ألسنا على الحق؟! قال: "بلى»، وعدونا على الباطل؟! قال: "بلى» قال عمر: فَلِمَ نُعطي الدَّنيَّةَ في ديننا؟ والرسول على يقول: "إني رسول الله، ولن أعصى ربي على ».

 فرجع عمر إلى أبي بكر، وأبو بكر يُعيد عليه نفس المقالة، فأجاب أبو بكر: يا ابن الخطاب الزم نبيك محمدًا؛ فإنه رسول الله ولن يعصي ربه على قال: يا أبا بكر ألم يكن يخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: فصدق نبيك، إنك ستأتي البيت وستطوف به، لكن هل أخبرك أنك ستأتي هذا العام؟ فقال: لا. فسكت عمر على غيظه.

ورجع النبي ﷺ وأصحابه، فما كان بعد ذلك؟

كان – بفضل الله – فتحًا مبينًا، فقد دخل آلاف في دين الله أفواجًا في هذه الهدنة، ويشاء الله أن يسلم سهيل بن عمرو، وأن يحسن إسلامه جدًا. وهو الذي كان يقول: امح بسم الله الرحمن الرحيم، فالله يعلم ونحن لا نعلم.

الشاهد: أن الصديق صَرِّ كَانت إجابته موجزة: إن محمدًا رسول الله، ولن يعصي ربه، ولن يفعل شيئًا يخالف به الله.

أما حديث الحديبية بلفظه فقد أخرجه البخاري.

وأسوق منه القدر الذي يعنينا في هذا الموطن: ففيه:

«فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا، فَدَعَا النَّبِيُ عَلَيْ الْكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». قَالَ سُهَيْلٌ: عَلَيْ الْكَاتِب، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ؟ وَلَكِنِ اكْتُبْ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ» كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. تَكْتُبُ.

فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللَّهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : «اكْتُب بِاسْمِك اللَّهُمَّ»، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ». فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيهِ اللَّهِ. وَاللَّهِ إِنِّي كَرَسُولُ اللَّهِ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ». فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا.

قَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ!! كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ، أَوَّلُ مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ:

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ». قَالَ: فَوَاللَّهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَأَجِزْهُ لِي». قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ. قَالَ: «بَلَى فَافْعَلْ». قَالَ: «بَلَى فَافْعَلْ». قَالَ: «بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَك». قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِنْتُ مُسْلِمًا ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا

قَدْ لَقِيتُ؟ - وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ -.

قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقَّا؟ قَالَ: «بَلَى». قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْخَقِّ ؟ وَعَدُونَا عَلَى الْبَاطِلِ ؟ قَالَ: «بَلَى». قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُو نَاصِري».

قُلْتُ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ». قَالَ: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ».

قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى قُلْتُ اللَّهِ عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي اللَّانِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهُو نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ.

قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ ؟ قَالَ: بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِلْلِكَ أَعْمَالًا. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ اللهِ الْحَلِقُوا»، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ، حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً

حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، فَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ قَامُوا خَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، خَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحُرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا فَنْحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا فَمُّا...» انتهى المراد منه.

أما الأحاديث المروية عن رسولنا محمد على فما دامت قد ثبتت بها الأسانيد وصحت نسبتها إلى رسول الله على فشأنها التصديق شأن الكتاب العزيز، فما ينطق نبينا على عن الهوى ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَكَنَ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَمَّىٰ يُوحَىٰ يُوحَىٰ لَيُ يُوحَىٰ ﴾.

فنصدق بكل ما قاله رسول الله ﷺ، عجزت عقولنا عن إدراك معناه أم أدركت، فهو رسول الله ﷺ ولن يكذب على الله ﷺ .

نتهم عقولنا ولا نتهم رسولنا ﷺ ، ولا نتهم كتاب ربنا!!.

نصف عقولنا بالغباء والجهل إذا لم نفهم مراد رسولنا على ، وإذا لم نفهم مراد الله على !!.

ثم لا مانع أبدًا من سؤال أهل الذَّنر وأهل الفقه وأهل العلم. قال تعالى: ﴿ فَسَّتُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٤٣]. وهذا أمرٌ مهم أيضًا، حاصله:

وجوب التثبت من أصل المعلومة التي يبني عليها المتشكك رأيه، ومن ألقيت عليه الشبه. وذلك لأن كثيرًا من المفترين الكذابين يبنون الشبهات والشكوك على أمور لا تصح أساسًا، فكما أسلفنا قد يختارون وجهًا منبوذًا شاذًا من وجوه التفسير فيبنون عليه رأيهم، وكذا قد يعمدون إلى مرويات ضعيفة لا تصح بها الأسانيد أو مكذوبة على رسول الله على يبنون عليها آراءهم.

وكمثال لذلك: قولهم: إن رسول الله على الله عليه الوحي أراد أن ينتحر، وأن يلقي بنفسه من فوق جبل، ويعتمدون في ذلك على رواية مرسلة منقطعة، والمرسل عند أهل الحديث من قسم الضعيف كما هو معلوم.

## هذا؛ ويُلفت النظر أيضًا في هذا المقام إلى أمرٍ:

ألا وهو أن الكذابين والوضاعين لم يتركوا سنة رسول الله على تمضي في الناس كما قالها الرسول على أبل كذبوا على رسول الله على وافتروا، واختلقوا، فاختلطت بصحيح السنة أكاذيب وخرافات، ولكن - ولله الحمد - قيَّض الله لهذه الأمة علماء حديث وأثر يذبون عن سنة النبي على وينافحون عنها ويُبيِّنون صحيحها من السقيم المفترى والمكذوب المختلق المصنوع.

فحينئذٍ قد يأتينا شخص زائغ - والعياذ بالله - فينصب خلافًا بين حديثين أحدهما صحيح، والآخر مكذوب مختلف، فيُنشئ بذلك تعارضًا بين السنة بزعمه لتوهين الاحتجاج بها وللتلبيس على المسلمين.

فالجواب عن ذلك: أن المكذوب مُطَّرحٌ أصلًا فلا يُنشئ بسببه خلاف،

ومن ثُمَّ فأمرنا سالم لنا إن شاء الله.

صحيح أنه قد تتعدد الأقوال في مسألة من المسائل لاختلاف الأفهام في الاستنباط مثلًا، ولكن مثل هذا لا تأثير له مطلقًا على شريعتنا الغراء – ولله الحمد –!!.

ومن ذلك: انتقادهم ما قد نُسب إلى رسول الله على من أن معنى ﴿ وَمَن ذلك: انتقادهم ما قد نُسب إلى رسول الله على الله على الله و قَلَ وَالْقُرُءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الل

فأقول - وبالله التوفيق: إن هذا الخبر المنسوب إلى رسول الله على خبرٌ مكذوب لا شك في كذبه ووضعه، فلا يصح أن يفتري مفتر حديثًا ثم ينسبه إلى شخص، ثم يتعدى على هذا الشخص بسبب هذا الحديث، فهذا أمر غريب وشأن عجيب.

وأحيانًا يعجز شخص عن فهم المراد من الأحاديث أو الآيات، فينشئ بينها تضاربًا، ويتهمها بالتناقض والتضارب – والعياذ بالله –، وإنما آفة ذلك الجهل الذي أَلَمَّ به.

فجهل الشخص بشيء قد يحمله على معاداته في كثير من الأحيان.

قال تعالى: ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ [يونس: ٣٩]. وقال تعالى: ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْمُقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [الانياء: ٢٤]. وقال الخضر لموسى – عليهما السلام –: ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ يَجُطُ

يلهِ، خُبُرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [الكهف: ١٨].

وقال علي رَبِرِ اللهُ اللهُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»(٤٢).

وأخرج البخاري في «صحيحه» من حديث أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْخَرْثِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْم إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ»(٣٠).

وقد فهمه قومٌ على غير وجهها فقالوا: إن الدين يدعو إلى التخلف، وهذا من غبائهم وجهلهم بديننا.

وذلك أن معنى الحديث - والعلم عند الله تبارك وتعالى -: أن المسلم إذا اشتغل بالحرث وآلاته والزراعة وأدواتها، وترك أعمال القتال وأدواته من طائرات ودبابات وصواريخ ومدمرات وسائر أدوات القتال؛ تسلط عليه عدوه وأنزل به الذل والصغار، أما إذا اشتغل المسلم بأدوات القتل والقتال (ولم يضيع آلات الحرث)، فإن عدوه سيهابه كما قال الله عن: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا السَّتَطَعْتُم مِن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطِ النَّيْلِ ثُرِهِبُونَ بِهِ، عَدُو اللّهِ وَعَدُوا اللهَ وَعَدُوا اللهَ اللهُ الل

وثمَّ أوجه أُخر لتوجيه الحديث، والله أعلم.

ثم إن ديننا يدعو إلى تعمير الأرض لا إلى تخريبها، فقد قال النبي على: «مَا

<sup>(</sup>٤٢) البخاري (رقم ١٢٧).

<sup>(</sup>٤٣) البخاري (٢٣٢١).

مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ خَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ؛ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»(٢٤٠).

وقال النبي ﷺ: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (٥٠٠ .

وقال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا»(٤٦٠).

وقال النبي ﷺ: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا، فَلْيَفْعَلْ»<sup>(٧٧)</sup>

هذا؛ وقد تولى ربنا سبحانه الدفاع عن نبيه محمد ﷺ، وأظهر براءة ساحته ودافع عنه خير دفاع.

نفى الله عنه الجنون فقال:

﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ١٤٠ [القلم: ١٦.

ونفى الله عنه الكهانة فقال:

﴿ فَمَّا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا تَجْنُونِ ﴾ [الطور: ٢٩].

ونفى الله عنه الوصف بأنه شاعر:

إذ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ۚ ﴾ [بس: ٦٩].

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه البخاري (٢٣٢٠) من حديث أنس رَعِظْتُكَ .

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه البخاري (٢٣٣٥) من حديث عائشة ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>٤٦) أخرجه البخاري (٢٣٣٩).

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه أحمد بإسناد صحيح (٣/ ١٩١)، (٦/ ١٨٣- ١٨٤).

### لقد نفي الله عنه الكذب والافتراء:

فقال سبحانه: ﴿ وَلُو نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ ۞ أَمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ ﴿ الماتَ اللهُ عَنْهُ حَلِينِ ۞ ﴿ الماتَ اللهُ اللهُ عَنْهُ حَلِينِ ﴾ [الماتَ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَوْلاً أَن ثَبَلْنَاكَ لَقَدْ كِدَتَ عَلَيْهُ وَإِذَا لَا تَعْمَدُ وَكَ خَلِيلًا ۞ وَلُولاً أَن ثَبَلْنَاكَ لَقَدْ كِدَتَ عَرْضَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْقِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِعْدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٢٣- ٢٠].

### ولقد نفى الله عنه التهم:

فقال: ﴿ وَمَا هُو عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ۞ ﴾ [التكوير: ٢٤].

قيل: المعنى ليس هذا النبي ﷺ بمتهم فيما يُخبر به عن الله ﷺ.

وقيل: وما هو ببخيل: أي لا يضن بالإخبار عن الله عن الله عند ما يقرب منه سبحانه ومن جنته، وأخبر بكل ما نتجنب به النار إلى غير ذلك مما كُلِّف به

ولما زعم زاعمٌ أن النبي عَلَيْقد تعلَّم هذا القرآن من غلام نصراني، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَانُ الَّذِى يَعْلِمُهُ بَشَرُ لِسَانُ الَّذِى يَلْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَلَذَا لِسَانُ عَرَفِتٌ مُبِيثُ شَا النصل: ١٠٣ أي: كيف يا أهل الكفر تزعمون أن الذي علَّم الرسول عَلَيْهو الغلام النصراني، الغلام النصراني هذا أعجمي لا يتكلم العربية، وإن تكلَّم بها لا

#### يجيدها؟!!!

أخرج الطبري (٢٨) بإسناد ضعيف، لكن له شواهد يصحح بها من طريق عبد الله بن مسلم الحضرمي: أنه كان لهم عبدان من أهل غير اليمن، وكانا طفلين، وكانا يقال لأحدهما يسار، والآخر جبر، فكان يقرآن التوراة، وكان رسول الله على ربما جلس إليهما، فقال كفار قريش: إنما يجلس إليهما يتعلم منهما، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ لِسَانُ الَّذِي الْيَهِمَا يَعْرَفِي مُبِينًا فَهُ اللهِ اللهُ عَرَفِي مُبِينًا فَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَفِي مُبِينًا فَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَفِي مُبِينًا فَهُ اللهُ اللهُو

أما قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞ ﴾ [الضحى: ٧] فقد قال فيه العلامة الشنقيطي ما يلي:

قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدَىٰ ۞﴾.

هذه الآية الكريمة يُوهم ظاهرها أن النبي ﷺ كان ضالًا قبل الوحي، مع أن قوله تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ يدل على أنه ﷺ فُطِر على هذا الدين الحنيف.

ومعلوم أنه لم يُهَوِّده أبواه ولم يُنَصِّراه ولم يُمَجِّساه، بل لم يزل باقيًا على الفطرة حتى بعثه الله رسولًا، ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبَّد في غار حراء، فذلك التعبُّد قبل نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة.

<sup>(</sup>٤٨) الطبري (١٤/ ١٧٨)، وله شاهد عند الحاكم (٢/ ٣٥٧) فانظره إن شئت.

والجواب: أن معنى قوله: ﴿ضَاّلًا فَهَاكُنْ ﴾، أي: غافلًا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تُعلم بالفطرة ولا بالعقل، وإنما تُعلم بالوحى، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك.

فمعنى الضلال - على هذا القول - الذهاب عن العلم.

ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَ إِخْدَنَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِخْدَنَهُمَا أَلُكُوْكُ إِلَّهُمَا اللَّهُ وَلَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَسَى (الله: ١٥١)، وقوله: ﴿لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَسَى (الله: ١٥٥)، وقوله: ﴿وَاللَّهُ إِنَّكَ لَفِى ضَلَلِكَ ٱلْقَصَدِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَلِكَ ٱلْقَصَدِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْم

وقول الشاعر:

وتظُنُ سلمى أنني أبغي بها بدلًا أراها في الضلال تهيم ويدل لهذا قول الله تعالى: ﴿مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئنَبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ ﴾ [الشورى: ٢٥]؛ لأن المراد بالإيمان شرائع دين الإسلام. وقوله: ﴿وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَهِ لَهِنَ ٱلْغُلِلِينَ ﴾، وقوله: ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾، وقوله: ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾، وقوله: ﴿وَعَلَمَكَ أَلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن زَيْكُ ﴾، وقوله: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن زَيْكَ ﴾ [النصص: ٨٦].

وقيل: المراد بقوله: ﴿ضَاَّلًا﴾، ذهابُه وهو صغير في شعاب مكة.

وقيل: ذهابه في سفره إلى الشام.

والقول الأول هو الصحيح، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إلى الله أسلم.

ولما حاول بعضهم أن ينال من رسول الله على لكونه كان أُميًّا؛ بيَّن الله سبحانه وتعالى الحكمة من كونه على كان أُميًّا، إذ قال: ﴿وَمَا كُنتَ لَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ، وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ العنكبوت: ٤٤].

فهذا من الإعجاز، فرسولٌ أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يبين عن الله خير بيان ويُخبر بما أوحاه الله إليه خير إخبار وأصدق إخبار.

هذا؛ ومع أن رسول الله – صلوات الله وسلامه عليه – كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب بإقرار أهل الكفر أنفسهم إلا أنهم أيضًا واصلوا اتهامهم له، ودافع ربنا سبحانه، فالله يدافع عن الذين آمنوا.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالُوٓا أَسَنطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِى تُمُلَىٰ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَذِى يَعْلَمُ ٱلبِترَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞ ﴾ [الفرنان: ٥].

فحقًا لقد انطبق على أهل الكفر ما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى: «إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»(٤٩).

فيقرون للنبي ﷺ ، ومع ذلك يتهمونه بأنه يقرأ كتب الأولين ويكتبها!!.

وهذه بعض الأحاديث التي قد يبدو من ظاهرها التعارض وصور للجمع بينها، لعلَّ طالبًا للقناعة أن يقنع ويقتنع، ومريدًا لإزالة الشبهة عن نفسه أن تُزال عنه.

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه البخاري (٦١٢٠) من حديث ابن مسعود رَافِينَ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَخْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ۗ.

ومستزيدًا من العلم الشرعي أن يستزيد!!.

كمثال لهذا الذي قد يظنه البعض متعارضًا

قوله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ»(٥٠).

ونحوه: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" (٥١).

وقوله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» (٢٥١). يعني قاطع رحم.

فقد يعجز البعض عن فهم وجوه الجمع فيظن أن الأحاديث بينها تعارض، ولكن لو ردها إلى أهل العلم لوجد للجمع وجوهًا ذكرها العلماء، ومن ثَمَّ فلا تعارض، ومن وجوه الجمع هذه ما يلى:

الأول: أن قوله: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ » مقيد بمشيئة الله ﷺ، وقد قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآأُ ﴾.

الثاني: أن قوله: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» أي: لا يدخل مع الداخلين الأولين إذا لم يغفر الله له، فإذا لم يغفر الله له عُذَّب بقدر ما قطع من الرحم ثم دخل بعد ذلك الجنة.

الثالث: أنه لا يدخل أنواعًا من الجنان ودرجات من الجنان أُعدت لمن وصلوا الأرحام، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥٠) مسلم (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>١٥) مسلم (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥٢) البخاري (٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦).

وقول النبي ﷺ في شأن القرن الثالث أو الرابع وما بعدهما: «ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» (٥٣ ).

فقالوا: هذا في موطن الذم، ذم من شهد دون أن تُطلب منه الشهادة. ولكن هناك حديث آخر فيه أن النبي على قال: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»(٤٥).

والجمع بين الحديثين: أن الحقوق إذا كانت ستضيع، فحينئذ يُستحب للشخص أن يقوم ويشهد بالذي رآه حفاظًا على الحق ألا يضيع.

أما الآخر: «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» فمنزلٌ على قوم يبادرون إلى الأيمان والشهادات، وأحيانًا تكون كاذبة، فيشهد مجاملة لشخص عزيز عليه، والله أعلم.

أما ما يتعلق بالنواحي الجغرافية والكونية، فقد زعم البعض أن هناك مسائل في الجغرافيا تخالف ما في الكتاب العزيز:

فنقول – وبالله التوفيق: إن كل ما خالف الكتاب العزيز فهو باطل قولًا واحدًا، وكم من الأمور الموجودة الآن على سطح الأرض ولا يُستطاع الوصول إليها ولا التعرف عليها.

فمثلًا عندنا - كمسلمين - أخبارٌ عن يأجوج ومأجوج، وهم موجودون الآن ومحاصرون بالسد، وعددهم أكثر من عددنا، وسيأتي عليهم وقت (٥٣) البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣). (٤٥) مسلم (١٧١٩).

يخرجون فيه، لكن أين هم الآن؟ لم يتوصل أحد إلى معرفة مكانهم، وهذا الجهل بمكانهم ليس بنافٍ لهم.

أَشكل عليهم قول الله تبارك وتعالى في شأن ذي القرنين: ﴿ حَقََّ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْبٍ حَمِثَةٍ ﴾ .

وأُبين بتوفيق الله بعض الوارد في تفسير الآية الكريمة.

فأقول - وبالله التوفيق -: إن الشمس تجري، كما قال تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا أَذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

إذن فما معنى قوله تعالى: ﴿ فَأَنْهَ سَبَبًا ۞ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْرِبِ حَمِثَةٍ ﴾ [الكهف: ٨٥، ٨٦]؟

فالمعنى والله تعالى أعلم: أن ذا القرنين سلك طريقًا من الطرق التي يسرها الله له، واتخذ من الأسباب التي أعطاه الله إياها ما يسلك به هذا الطريق، ويتوصل به إلى حيث يريد، فسلك الطريق حتى وصل إلى أقصى مكان من الأرض من ناحية الغرب، فوجد هنالك الشمس، وكأنها تغرب في عين من طينة سوداء، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ مَمِنَةِ ﴾، فالحمأ: هو الطين.

وقال بعض العلماء: وجدها تغرب في عين حامية حارة.

## وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك:

قال السعدي كَاللهِ:

فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس، حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة أي: سواد، وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء، رآها تغرب في نفس الماء، وإن كانت في غاية الارتفاع، ووجد عندها – أي عند مغربها – قومًا.

واستشكل بعضهم قول الله تعالى: ﴿وَالشَّـمْسُ تَجْـرِى لِمُسْـتَقَرِّ لَهَــأَ ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيــمِ ۞﴾ [بس: ٣٨].

فقال بعضهم: الشمس ثابتة تدور حول نفسها ولا تنتقل من مكانها، والأرض هي التي تدور حولها، فكيف يُقال: إن الشمس تجري، وإن لها مستقرًا تسير إليه ؟!!

كذا قالوا.

وجوابنا: وبكل ثقة، وبكل تصديق لما قاله الله: أن أي خبر يُخبرنا الله به أصدق، وبلا شك ولا تردد من غيره مما خالفه، فإذا قال الله قولًا، وقال آخرون بخلافه، فالقول ما قاله ربنا على ، فنحن نُكذب أي خبر يخالف ما أخبر الله به.

فالشمس تجري كما قال الله تعالى.

﴿ تَحْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ﴾، ومستقرها تحت العرش كما أخبرنا بذلك

رسول الله ﷺ .

ففي الحديث عن رسول الله على أنه قال لأبي ذر رفي لما غابت الشمس: 
«يَا أَبَا ذَرِّ، هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثِ، فَعَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (٥٥).

وبسياق أطول: أخرج مسلم في «صحيحه» من أبي ذر: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ مَان وَمَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: يَوْمًا: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُ سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعُ فَتُصْبِعُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُ سَاجِدَةً، وَلا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعُ ، فَتُصْبِعُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسْتَنْكِرُ النَّاسَ مِنْهَا شَيْئًا مَنْ تَعْرِي لَا يَسْتَنْكِرُ النَّاسَ مِنْهَا شَيْئًا طَالِعَةً مِنْ مَعْرِبِي الْ يَسْتَنْكِرُ النَّاسَ مِنْهَا شَيْئًا طَالِعَةً مِنْ مَعْرِبِكِ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَعْرِبِهِ الْ يَسْتَنْكِرُ النَّاسَ مِنْهَا شَيْئًا طَالِعَةً مِنْ مَعْرِبِهِ الْ يَسْتَقَرِّهَا، ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا: ارْتَفِعِي أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَعْرِبِهَا». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَالُ لَهَا الْ يَعْمُ إِلِهِ الْمَنْ مِن مَعْرِبِكَ، فَالَا إِيمَنَهُمْ الْمَاسَ فِي مَنْ مَعْرِبِهَا فَيْ الْمَاسَ فِي مَنْ مَعْرِبِهُا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن الْمَاسِ فَيْقَالُ لَوا مَا لَكُ الْمَاسَ مِنْهَا اللَّهِ عَلَى الْهَالَ الْمَنْعُ مَنْ مَعْرِبِهُ الْمَنْ عَلَى الْمَامِ اللَّهُ مَنْ مَالَالِعَةً مِنْ مَعْرِبِهُا لَوْ تَكُنُ عَامَنَتْ مِن الْمَالَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاسَلُولُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَاسَلُولُ الْمَاسُ اللَّهِ الْمُنْ الْمِنْ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَامِ اللَّهُ الْمُنْ الْمَامُ اللَّهُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَامِ اللَّهُ الْمُنْ الْمَامُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَامُ اللَّهُ الْمُعْ الْمِنْ الْمُنْ الْمَامِ اللَّهُ الْمُالِعُ الْمُنْ الْمَامُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

وفي «صحيح مسلم» (٥٦)أن أبا ذر رَوْ اللَّهِ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنْ قَوْلِهِ

<sup>(</sup>٥٥)مسلم حديث (١٥٩)، واللفظ له، وانظر البخاري (٧٤٢٤).

<sup>(</sup>٥٦)مسلم في طرق الحديث السابق.

تَعَالَى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ قَالَ: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ».

كذلك استشكلوا قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ [اللك: ٦٧].

فقالوا: كيف تتحرك هذه الكواكب العملاقة من مساراتها وتقذف بها الشياطين؟!! فلزم بيان ذلك دفعًا للاستشكال.

فأقول - وبالله التوفيق: الظاهر - والله تعالى أعلم - أن الذي يُرمى به هو الشهب التي تخرج من النجوم كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَالْبَعَامُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ وَالسَانَاتِ: ١٠].

#### قال القرطبي كلله تعالى:

أي: جعلنا شهبها، فحذف المضاف، دليله: ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَالْبَعَامُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ ، وعلى هذا فالمصابيح لا تزول ولا يرجم بها.

وقيل: إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن الرجم من أنفس الكواكب، ولا يسقط الكوكب نفسه، إنما ينفصل منه شيء يرجم به من غير أن ينقص ضوؤه ولا صورته. قاله أبو علي جوابًا لمن قال: كيف تكون زينة وهي رجوم لا تبقى؟!!

### وقال الحافظ ابن كثير كلله:

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِّ ﴾ [الله: ٥] عاد الضمير في قوله:

﴿ وَجَعَلْنَهَا ﴾ على جنس المصابيح لا على عينها ؛ لأنه لا يرمى بالكواكب التي فيها السماء ، بل بشهبٍ من دونها ، وقد تكون مستمدة منها ؛ والله أعلم .

فجوابنا: عن كل سؤال يتعلق بالتشريعات أننا كمسلمين دومًا نقول - إذا أمرنا الله تبارك وتعالى، أو أمرنا رسولنا على - قلنا: سمعًا وطاعة، فنأتمر بما أمرنا الله به، وننتهى عما نهانا الله عنه.

ليس لنا خيار . ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ اَلَخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الاحزاب: ٣٦].

نقول دومًا: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

فإن سأل سائل: لماذا تطوفون حول الكعبة سبعًا، وترمون الجمرات سبعًا، وتبيتون بمزدلفة، وتقفون بعرفة؟

فجوابنا: أمرنا الله فامتثلنا أمره، والحمد لله على ما وفق من امتثال أمره، ونسأل الله الثبات على ذلك.

كذا جوابناعن سؤال السائل لماذا تتيممون عند فقدان الماء؟!!

وماذا عساه أن ينفع التيمم؟

فجوابنا:أن الله عز جل أمرنا فامتثلنا أمره.

كذا كيف تمسحون على الخفاف؟ ولماذا المسح على الخفاف؟ ولم تمسحون على أعلى الخف وتتركون أسفله؟ أليس مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه؟

فجوابنا: أننا أُمرنا فامتثلنا الأمر، والحمد لله.

وهكذا الجواب عن كل ما يتعلق بالتشريعات:

لماذا الطلاق ثلاثًا؟

لماذا العدة (للمطلقة) ثلاثة قروء؟

ولماذا هي للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا؟

لما تُحرِّمون بالرضاع؟ ولماذا عدد معين من الرضعات؟

فجوابنا: أمرنا الله فاتبعنا أمره، وسنَّ لنا نبينا ﷺ فاتبعنا سنته، ونحن موقنون بأن رسولنا محمدًا ﷺ رسول من عند الله، أنزل الله عليه الوحي، وجاءه جبريل عليه السلام فأمر فأتمر، وتبعناه نحن فيما أمرنا به، واجتنبنا ما نهانا عنه، ورضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ نبيًّا ورسولًا.

وهكذا الجواب عن كل ما يتعلق بالتشريع الذي شرعه الله وسنه رسوك

مع أنه قد تلتمس التماسات وتُساق أجوبة، لكن الجواب الأصيل هو ما ذُكر من أننا أُمرنا فأتمرنا ونهينا فانتهينا.

ولننظر إلى هذا الإيمان والتسليم والهدي القويم في تلقي أوامر الله ، وأوامر رسوله ﷺ، ثم ما اتبع ذلك من رحمة وتخفيف، وذلك فيما أخرجه مسلم (٥٧) في «صحيحه» من حديث أبي هريرة قال: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (٥٧) مسلم (حديث ١٢٥).

عَنْ : ﴿ يَلِهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي اَنْسُكُمْ أَوَ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴿ سَعِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ ، بَلْ قُولُوا: ﴿ سَعِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِينَكَ الْمَعِيدُ ﴾ ، قَالُوا: ﴿ سَعِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِينَكَ الْمَعِيدُ ﴾ فَلَمَّا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا: ﴿ وَامَنَ اللَّهُ فِي إِنْدِهَا وَكُنْدُ وَالْمَوْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمُلْتَبِكُنِهِ وَكُنْدُهِ وَرُسُلِهِ وَكُلُهُ وَلَمُومِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمُلْتِكُنِهِ وَكُنْدُهِ وَرُسُلُوهِ وَلَا نَعْمَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَمُلْتَكَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَمُكَتَبِكُوهِ وَكُنْتُهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَسَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَمُكَتَبِكُومِ وَكُلُهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَسَعَهَا لَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْنَا وَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَسَعَهَا لَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَالْمَعْنَا وَالْمَعْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَعُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

يقولون: إن شريعتنا ظلم للنساء.

وكذبوا فيما قالوا، فالذي شرع لنا هو الله ﷺ، وربنا ليس بظلام للعبيد، بل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير!!.

والحمد لله رضينا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، ورضيت نساؤنا بذلك – والحمد لله –.

ثم أقوال: أين هذا الظلم؟!! تعالى الله عن الظلم.

أَلَمْ يَقُلُ الله عَلَىٰ : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ النساء: ١٩].

ألم يقل الله عَلَى: ﴿ فَإِمْسَاكُ مِمْعُرُونٍ أَوْ تَسْرِيخُ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

أَلَم يقل الله ﷺ : ﴿ وَلَهُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعُرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً ﴾ [البغرة: ٢٢٨].

أَلَمْ يَقُلُ الله عَلَىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱللِّسَآءَ كَرَهَا ﴾ [انساء: ١٩].

وقد كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل (وله امرأتان) ورث أولياؤه أو أبناؤه من الزوجة الأخرى زوجته، يتصرفون فيها كيف شاءوا، إن شاءوا زوجوها وإن شاء تزوجها بعضهم، وإن شاءوا أعضلوها، فنزلت الآية المذكورة.

أخرج البخاري (٤٥٧٩) من طريق الشيباني عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرُهُا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَ ۚ قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ تَعْضُلُوهُنَ ۚ قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاوُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَوَ يَخُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.

أَلَمْ يَنهُ اللهُ عَن وَأَدُ البِنَاتُ أَشْدُ النَّهِي ﴿ وَلِذَا ٱلْمَوْءُرُدَةُ سُيِلَتُ ۞ بِأَيِّ ذَنْبِ فَي قُلِلَتُ ۞ ﴾ [التكوير: ٨].

أَلَمْ يَنْقُمُ اللهُ عَلَى قَوْمَ بِقُولُهِ: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْثَىٰ ظَلَّ وَجَهُمُ مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ ۞ يَنَوَرَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوَّهِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ اَيُمْسِكُمُ عَلَىٰ هُونٍ آمَرَ يَدُسُّمُ فِي التَّرَابُّ أَلَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ۞ ﴿ النَّالَ: ٥٩، ٥٩].

أَلَمْ يَقُولُ النَّبِي ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»(٥٨)

ولقد قال - عليه صلوات الله وسلامه - في حجة الوداع: «فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ»(٥٩).

أَلَمْ يَقِل - صلوات الله وسلامه عليه -: «خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِيَارُكُمْ لِيَارُكُمْ لِيَارُكُمْ لِيَسَائِهِمْ» (٦٠٠).

أَلَمْ يَقِلُ – صَلُواتِ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ –: «رِفْقًا بِالقَوَارِيرِ» (٦١).

<sup>(</sup>۵۸) البخاري (مع الفتح) (۹/ ۲۵۲)، ومسلم (ص۱۰۹۱).

<sup>(</sup>٥٩) مسلم (مع النووي ٣٪ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٦٠) صحيح لشواهده: أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦١) البخاري (٦١٦١)، ومسلم (٢٣٢٣).

أَلَمْ يَقَلَ: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (٦٢) أَلَم يقل: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (٦٢) أَلَم يؤمِن اللّهِ مَنْ أَحَقُ النّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ وبعد الثالثة – قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» (٦٣) قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» (٦٣)

فأين هذا الظلم المزعوم للمرأة!! وأين هذه الإهانة؟!!

ولقد قال ﷺ: «هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(٦٤).

إن المرأة المطيعة لزوجها، ولا أقول طاعة عمياء، إنما الطاعة في المعروف، هذه المرأة ليس لزوجها أي حقّ في إيذائها بحال من الأحوال، وقد قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبَعُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَانِياً كَالِيَا كَالِياً لَا تَعْلَيْهُ وَالنَّاءِ عَلَيْهِا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ عَلَيْهُا فَاللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهِا فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهِا فَا عَلَيْهِا فَا عَلَيْهِا فَا عَلَيْهِا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهِا فَا عَلَاهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا فَا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَاهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَاهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَالْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَالْمُواعِلَاعِيْهِ عَ

أي: تذكروا إذا أنتم آذيتم النساء وهن لكم مطيعات أن الله أكبر منكم وأعلى منكم، وهو عليكم أقدر من قدرتكم على نسائكم، فاحذروا إذن ظلم النساء.

ولكن ما العمل إذا فسدت المرأة؟ هل تُترك تُفسد في الأرض كيف تشاء؟ ما العمل إذا نشزت المرأة وتمردت على الأوامر وفعلت المحظور المحرم وزوجها هو الذي يكفلها، وهو الذي يرعاها، وهو القيم عليها القائم بسد

<sup>(</sup>۲۲) مسلم (۱٤٦٩).

<sup>(</sup>٦٣) البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨).

<sup>(</sup>٦٤) حسن لشواهده: أخرجه أحمد (٦/ ٣٧٧).

#### جميع احتياجاتها؟

إن الله تبارك وتعالى شرع لنا أجمل شرع وسَنَّ لنا خير السنن، فقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُ مُنَ فَعِظُوهُ ﴾ وَالْهَجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَالْهَجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَالْهَبِوُهُنَّ ﴾ [النساء: ٣٤].

فالموعظة الحسنة قُدِّمت في الآية الكريمة!!.

وهجران في المضاجع!!.

وإذا لم يجد كل ذلك فضرب، لكنه، وكما بينته سنة رسول الله على غير مُبرح (٢٥٠)، إنه ضربٌ لا يُخضِّر جلدًا ولا يكسر عظمًا، وذلك لصالحها ولصالح استقامتها، وهذا بلا شك خير من الطلاق، خير من الفراق.

أما إذا لم يجد هذا، فهنالك قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ } [النساء: ١٣٠].

فأي ظلم للمرأة في هذا، إنه شرع حكيم، إنه كتاب عزيز، تنزيل من حكيم حميد.

وهناك شبهة يوردها أهل الكفر والمبطلون:

يقولون: لماذا تبيحون الطلاق؟ ومن ثُمَّ تهدمون الأُسر؟

الجواب: ابتداءً وبالله التوفيق: فالله على هو الذي أباح الطلاق، وسبق

<sup>(</sup>٦٥) ففي حديثه ﷺ في حجة الوداع: "وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ...» «مسلم مع النووي» (٣/ ٣٤٥).

وبينا أننا لشرع الله ممتثلون، ثم إننا نلتمس تعليلات فأقول وبالله التوفيق:

ما العمل إذا تزوج رجل امرأة يظنها صالحة فوجدها غير ذلك؟ يظنها أمينة فوجدها خائنة؟ يظنها جميلة فوجدها دميمة؟!!

ماذا يصنع المسكين؟!!

وماذا تصنع المسكينة التي ابتُليت بزوج تظنه صالحًا، فوجدته فاسقًا؟، تظنه رحيمًا رفيقًا فوجدته ظالمًا غشومًا؟

هل يعيش الصالح وتعيش الصالحة أبد الدهر في نكدٍ وتعاسةٍ؟ أم ماذا تصنع؟

وهب أن الرجل أحب امرأة أخرى هل يزني بها أم ماذا يصنع إذا تمكن حبها من قبله، وزهد في الأولى زهدًا شديدًا؟

إن الأوربيين كثيرًا منهم منع الطلاق، فتفشت فيهم الفواحش والرذائل، واختلطت عندهم الأنساب.

أما في شرعنا؛ فلقد قال ربنا: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ عَلَى اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ عَلَى اللَّهُ النساء: ١٣٠].

ثم إن هذا الطلاق لا يصار إليه في كل الأحوال، ولا يُرشد إليه في كل الأوقات؛ وذلك لأنه لغير الحاجة مكروه كراهية شديدة.

فرسولنا ﷺ قال: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا، وَكَذَا،

فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا !! قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ»(٦٦).

فاللجوء إلى الطلاق يكون لاختيار أخف المفسدتين واتقاء أعظم الضررين، أو رغبة في أجر أعظم . . . إلى غير ذلك من الأسباب، وإلا فهو مكروه.

وقد أوصى الخليل إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل أن يُغيِّر عتبة بابه.

<sup>(</sup>٦٦) مسلم في (طرق حديث ٢٨١٣).

فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتْ اللَّحْمُ. قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: الْمَاءُ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْم وَالْمَاءِ.

قَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ. قَالَ: فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَمُرِيهِ يُشِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ - وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ - فَسَأَلَنِي عَنْكَ، فَاخْبَرْتُهُ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ - وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ - فَسَأَلَنِي عَنْكَ، فَاخْبَرْتُهُ أَنَا بِخَيْرٍ. قَالَ: فَالْكَ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ هُو يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَأْمُوكَ أَنْ تُشْتِ عَتَبَةَ فَاوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ هُو يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَأْمُوكَ أَنْ تُشْتِ عَتَبَةَ فَاوْرَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ هُو يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَأْمُوكَ أَنْ تُشْتِ عَتَبَة بَابِكَ. قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ الْأَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتُهُ الْوَلْمَ الْكَالِكُ الْمُولُونَ أَنْ الْمُولِكَ أَنْ تُشْتِ عَتَبَةً وَالْتُ . ذَاكِ أَبِي، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ اللَّهُ اللَّهُ الْقَالَدُ . ذَاكِ أَبِي، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكِكِ اللَّهُ الْكَالِدُ الْبَيْبَةُ . أَمْرَالِي أَلْ أَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْعَلَمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَالَانَ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمُ الْمُولِي الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

أقول – وبالله التوفيق: قد تلتمس التماسات، فمثلًا كجواب على قول القائل: لماذا عندكم من طلق امرأته ثلاثًا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره؟

فأقول ملتمسًا توفيق الله: إن الذي طلق امرأته ثلاثًا قد دلل بطلاقه هذا على سوء المعاشرة بينهما، إما منه، وإما منها، وذلك لتكرار هذا الطلاق!!.

فإذا تزوجت - بعد هذه التطليقات الثلاث - رجلًا آخر فقد تتناسب خصالها مع خصاله، وطباعها مع طبائعه، فالأرواح جنود مجندة، ولعلها تجد فيه ما لم تجده في الزوج الأول، فتقر عينها به، وتستقيم له بعد أن كانت

<sup>(</sup>۲۷) أخرجه البخاري (۳۳٦٤).

ناشرًا مع الأول.

وكذا الزوج إذا تزوج غيرها، لعله يجد في زوجته الثانية ما لم يجده في الزوجة الأولى من الخصال وغيرها، فيستقيم معها وتستقيم معها! نعم قد يكون هذا.

وقد لا يكون. بأن تكون المرأة التي طُلقت ثلاثًا كانت تظن في الرجال أمرًا معينًا لم تجده في الثاني وطلقت منه اعتذرت وندمت على ما صدر منها مع زوجها الأول، فترجع مستقيمة طائعة - إذا شاء الله ذلك - !!.

والزوج كذلك، قد يظن أن النسوة تجتمع فيهن خصال الخير، ويرى أن خصلة من خصال الخير قد تخلفت عن الزوجة الأول، ثم لما تزوج الثانية وجد عددًا من خصال الخير قد تخلفت فيها، فيعلم حينئذ أن النساء ناقصات عقل ودين، وأنهن لم يكملن، فيعيد نظره في المسائل بعد ذلك!! الولا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، ولا يَبْخَسُها حَقَّها».

إلى غير ذلك من الالتماسات التي قد تُلتمس.

لكن، وكما قلت آنفًا: إن الجواب الأصل: أن الله ﷺ أمرنا فأتمرنا، وقلنا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير!!.

وبعض الشراح لما تناولوا حديث رسول الله ﷺ بالشرح والبيان، ألا وهو قوله ﷺ: "إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبُ، ثُمَّ إِنْ

زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ»(٦٨).

وفي رواية: «ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فِي الثَّالِئَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

قالوا عند شرحهم لهذا الحديث: كيف تُباع الأمة وهي زانية؟!!

فأجيب عن ذلك: بأن في ذلك فائدة من وجهين:

الأول: لعلها تُباع لشخص قوي فيعفها عن الزنا.

الثاني: لعلها تُباع لشخص شديد يأخذ على يديها ويزجرها، فتنتهي عن الزنا.

وهناك شبه أخرى.

فيقول بعضهم: لماذا تقصرون الصلاة في السفر؟

نقول: أمرنا الله بذلك، أذن الله لنا بذلك، وسنَّ لنا نبينا محمد ﷺ ذلك.

لماذا لا تأكلون الخنزير؟

نقول: نهانا الله عن أكل الخنزير، وكذا نهانا النبي محمدﷺ.

فكل جواب مرده إلى هذا الأصل.

<sup>(</sup>٦٨) الحديث أخرجه البخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣).

لذا فطفلنا الصغير الذي لم يدرس في الجامعات، ورجلنا الرجل الأمي الذي لم يتعلم، لكن فهم أن له ربًا، وأن له رسولًا يستطيع – وبإذن الله – أن يجادل، وأن يحاجج أكبر حَبْر من اليهود أو من النصارى وغيرهم؛ لأنه يرد كل الأمور إلى الله تبارك وتعالى، ثم إلى رسوله محمد على الله .

أنكر قرم تحوَّل القبلة، فقالوا: كيف يُصلي المسلمون إلى قبلة اليوم ويتحولون عنها غدًا، فما بال الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تُحول القبلة إلى الكعبة؟

وابتداء: كبيان لأمر الذين ماتوا وكانوا قبل موتهم يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، فقد بين ربنا سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ البَرْه: ١٤٣] أي: ما كان الله ليذهب بثواب صلاتكم التي صليتموها قِبَلَ بيت المقدس.

وقد أخرج البخاري في «صحيحه» (١٩) من حديث الْبَرَاءِ بن عازب رَوَّ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْقَدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا - أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا -، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوْ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى طَلَاةً الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى طَلَاةً الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى الْمَلْمِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكَ قِبَلَ مَعَلَى الْقَبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحُولَ اللَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحُولَ وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحُولَ وَيَهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

<sup>(</sup>۲۹) البخاري (۲۸۱)، ومسلم (۵۲۵).

الكعبة؟

لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ اللَّهَ بِالنَّكَاسِ لَرَهُوفٌ تَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

أما الجواب عن أصل المسألة وهي مسألة تحول القبلة:

فقد أُجيب عنه - ولله الحمد - في الآية الكريمة نفسها، إذ الله قال: ﴿ وَلَلْهُ لِللَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ [البترة: ١٤٦]. فالمعنى ، والله أعلم: قل لله ملك المشرق والمغرب وما بينها، وله الحكم والتصرف والأمر فيهما.

والمراد: أن العبرة بامتثال أوامر الله تعالى كما قال سبحانه: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ [البقرة: ١٧٧].

قال الحافظ ابن كثير كَتَلَهُ: أي الشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة، فنحن عبيده وفي تصريفه وخدامه، حيثما وجهنا توجهنا، وهو – تعالى – له بعبده ورسوله محمد – صلوات الله وسلامه عليه – وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له، أشرف بيوت الله في الأرض، إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا قال: ﴿قُل لِللهِ المُشرِقُ وَالْمَغْرِبُ مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ البِهِ [البرة: ١٤٢].

أما لماذا وُجِّه المسلمون أولًا إلى بيت المقدس ثم حُوِّلوا إلى

فجواب هذا: أن هذا اختبار من الله على وامتحان ليظهر المنافق المرتاب من المؤمن الموقن كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَةً ﴾ [البقرة: ١٤٣].

فقال أهل النفاق لما خُولت القبلة: ما بال محمد يحولنا مرة إلى هاهنا، ومرة إلى هاهنا؟

وقال بعض المسلمين: كيف بإخواننا الذين ماتوا وقتلوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس؟

وقال أهل الشرك: كما رجع محمد إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا.

أما أهل الإيمان الكامل واليقين الصادق فعلموا أن كل ذلك حق، وأنه من عند الله سبحانه، وسمعوا له وأطاعوا، ورضوا به، وقرت أعينهم به، والله أعلم.

هذا؛ وثَمَّ وجه آخر، ألا وهو: قوله تعالى: ﴿ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ مُ حُجَّةُ ﴾ [البقرة: ١٥٠].

وهذه الحجة - والله أعلم - هي مجادلة أهل الكتاب ومجادلة المشركين في شأن القلة.

أما أهل الكتاب فوجه جدالهم يتمثل في قولهم: إن كنت يا محمد تزعم أننا على باطل، فلماذا تتجه إلى قبلتنا في صلاتك، أليس اتجاهك إلى قبلتنا في صلاتك يؤكد أننا على الحق، وأن قبلتنا هي الصواب؟ فوجه الله نبيه على إلى الاتجاه إلى البيت الحرام لقطع هذه الحجة.

أما مجادلة أهل الشرك فتتمثل في قولهم: إن كنت يا محمد تزعم أنك أولى الناس بإبراهيم لكونك من ولده عليه السلام، فلماذا تنحرف عن قبلته وتتجه إلى بيت المقدس، فقطع الله على حجة المشركين هذه بأن أمر نبيه به الاتجاه إلى البيت الحرام.

فقد صحَّ عن مجاهد (<sup>۷۰)</sup> من وجوه أنه قال: هم مشركو قريش. – وفي رواية –: مشركو العرب.

وروى الطبري ذلك بإسناد حسن (٧١) عن قتادة أيضًا قوله: ﴿ إِلَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ اللَّهُ مِنْ اللَّ

أما الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ فلأهل العلم (٧٠) الطبري (٢٢٩٧)، (٢٢٩٩). (٧١) الطبري (٢٢٩٨).

#### فيه قولان:

أحدهما: إن الحجج كلها قطعت، لكن بقي الذين ظلموا ليس لهم حجة، ولكنهم يجادلون بالباطل.

ومنهم من قال: إن الذين ظلموا: (وهم مشركو قريش) بقيت لهم حجة (إن استجيز أن يطلق على الباطل وعلى الشبهات حجة)، وهي متعلقهم بتوجه رسول الله ﷺ إلى الكعبة فقالوا: ها هو قد رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا، فمن ثم قال تعالى للمؤمنين: ﴿فَلَا تَخْشُوهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا



# شبهة يُثيرونها حول ميراث المرأة والجواب عن هذه الشبهة

يقولون: إنه ظُلم للمرأة أن تأخذ نصف الرجل من الميراث، بل قائلو ذلك هم الظالمون هم الفاسقون، إن رب العزة حكمٌ عدلٌ عليمٌ خبيرٌ.

جعل الرجال قوامين على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما جبل عليه الرجال من القوة والجلادة والفهم، وبما أنفقوا من أموالهم - أي بالنفقة التي يبذلها الرجل كصداق لزوجته - ثم بسائر النفقة التي ينفقها الرجل على زوجته وأولاده.

فالرجل ملزم بالإنفاق على زوجته، وإن كان أبوها وزيرًا أو ملكًا، وليست هي الملزمة بالإنفاق، فمن ثم فالتزامات الرجل أكبر من التزامات المرأة.

فجاء الشرع الحنيف حاملًا تشريعًا حميدًا: ﴿ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثَّلُ حَظِّ النَّاء: ١١].

فلم تحرم المرأة من الميراث؟ وكذا لم تستو في هذا المقام بأخيها الذكر الملزم بالإنفاق، وهذا إذا كان ميراثها من الأب أو الأم.

فالحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شاء الله من شيء بعد.

بيد أن هناك حالات أخر تستوي فيها المرأة مع الرجل في الميراث، بل وقد تزيد في بعضها، وفي كل ذلك المرد إلى الله ﷺ يفعل ما يريد ويقضي ما يشاء.



# شبهة تُثار حول شهادة المرأة والجواب عنها

وما ذكروه من انتقاد لكون شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، فهذا زيغ منهم وضلال، فالذي شرع هو الله، والذي خلق الحلق هو الله، هو أعلم بالرجل، ولقد قال حين هو أعلم بالرجل، ولقد قال حين شرع: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكِيْنِ فَرَجُلُ وَاللهُ مَا نَتُولَا مِمْن تَرْضَوْن مِن الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَلهُمَا فَتُذَكِّر إِحْدَلهُمَا النَّمْةَ وَاللهُمَا اللهُ ا

ولقد وصفهن رسول الله ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى بأنهن: «نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ» (٧٢٠).

وكفانا ما قضى الله به، ثم ما وصف به رسول الله ﷺ النساء.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>٧٢) البخاري (حديث ٣٠٤) من حديث أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصلَى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقُنَ، فَإِنِي أُرِيتُكُنَّ أَهْلِ النَّارِ». فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تَكُثْرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُّرُنَ الْمَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ الْقَارِ». فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تَكُثْرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُّرُنَ الْمَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ الْحَدَاكُنَّ». قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَلَيكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصلًّ وَلَمْ تَصُمَّمُ . قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».

وأخرج نحوه مسلم (حديث ٧٩) من حديث ابن عمر ﴿

#### قضية الحجاب

وإنهم يبغونها عوجًا حينما ينقمون علينا تحجب المرأة.

إنهم يبغون للمرأة السفور المفضي إلى الافتتنان بها، بل وفتنتها هي الأخرى بالرجال!!.

يبغونها تجالس الرجال، وتضاحكهم، وتُسامرهم، وتمازحهم ذاك السمر والمزاح المفضي إلى الزنا والفاحشة، المفضي من ثُمِّ إلى اختلاط الأنساب.

فلا يدري الوالد من ولده؟ ولا يدري الولد من والده؟، بل وكل متشكك في الآخر!!.

إنهم يُفقدون الرجل الغيرة والشهامة، ويورثونه الدياثة، وهو يرى امرأته تُكلم الرجال وتخوض مع الخائضين ولا ينكر ولا يتكلم!!.

يضيعون الأديان، يريدون مخالفة أمر الرحيم الرحمن!!.

غلطون الأنساب - يرتكبون الفواحش - يفقدون الناس الغيرة والشهامة - يُمزقون الأعراض!!

حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم حسبنا الله ونعم الوكيل.

### قطع يد السارق

يتكلمون عن قطع يد السارق، ويطعنون في ديننا بسبب ذلك.

فأقول - وبالله التوفيق -: إن الذي شرع ذلك هو الله، فقال: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴾ [المائدة: ٣٨].

فلما أمر ربنا وحكم قلنا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول الطاعنون: كيف تقطع يد السارق فيصبح اللصوص عالة على مجتمعاتهم؟

فنقول - وبالله التوفيق - وبعد الإذعان بقولنا: سمعنا وأطعنا والإقرار بقلوبنا: إن قطع يد السارق تطهير للمجتمع وإزالة للشر عنه، فمن سولت له نفسه أن يسرق، فذكر أن يده ستُقطع، لزامًا أن يفكر وأن يفكر ويفكر قبل أن تمتد يده الآثمة إلى أموال الناس.

إننا سنوفر قطاعًا كبيرًا من رجال الشرطة الذين يطاردون اللصوص إذا قطعت يد السارق.

إننا في دنيانا قد نذهب لطبيب حاذق فيفتي أحيانًا بإزالة عضو من الأعضاء، فلا يجد أهل المريض بُدًّا من اتباعه، وخاصة إذا علل الطبيب لهم بأن بقاء هذا العضو سيؤثر سلبًا على بقية الأعضاء، وسيتسبب في

إهلاك المريض.

فكيف نقبل قول طبيب إذا نصح، ونرد قول ربنا العليم الخبير؟!!

أقول أيضًا: إن قومًا كبني إسرائيل أمرهم الله لقبول توبتهم - بعد أن عبدوا العجل - بقتل أنفسهم، ففعلوا ذلك، وقد قال تعالى: ﴿فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَرُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ المَانِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أقول كذلك: إن قطع يد السارق تطهير له وإزالة للذنب عنه، وكذلك الحدود - عمومًا - فهي كفارات لأهلها، فسيحمد السارق يوم القيامة من أقام فيه حكم الله على في الدنيا.

أَذَكُر أيضًا: الذي سُرق ماله، أنه إذا أخذتك رأفة بالسارق، فلتأخذك الرأفة بالمسروق منه.

أُذكِّر أيضًا: بأنه ليس كل سارق تُقطع يده، إنما لذلك فقه، وله ضوابط، فللسرقة في أيام الجحاعات أحكام، وللسرقة من المال المحرز أحكام، والمأكول من حديقة أو بستان له أحكام، وفي ذلك تفاصيل محلها كتب الفقه والأحكام، فليراجعها من شاء.

وأسوق هنا ما أورده بعض الزنادقة من اعتراضات على دية اليد. إذ قال:

يدٌ بخمس مئين عسجدٍ وُديت فما بالها قطعت في ربع دينار؟!!

يريد هذا الزائغ أن يقول: إن دية اليد عندكم خمسون من الإبل، فلم تقطعونها في ربع دينار فصاعدًا (٧٣)؟!!

فأجابه شاعر الإسلام بقوله:

عزُّ الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري أي أن اليد لما كانت أمينة كانت غالية، ولكنها لما سرقت ذلت وهانت. ونقول: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد عَيِّ رسولًا. ولقد أنكر الكفار واليهود والنصارى أمورًا أباحها الله تبارك وتعالى لنا. وجوابنا: أن الله أباح لنا، فاستبحنا ما أباحه الله لنا.

### أنكروا علينا كفارة اليمين

وقالوا لزامًا: إذا حلف الشخص يمينًا أن يمضي فيها ولا يفعل غيرها. قلنا: أباح الله لنا الرجوع عما حلفنا عليه، إذ رأينا غيره خيرًا منه، وتلك رحمة من الله على بهذه الأمة – أمة محمد علي الله على اله على الله على ال

قال تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ اللّهُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْدَتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَالَمُ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَو كَسَوْتُهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيبَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ذَالِكَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسَوَتُهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيبَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ذَالِكَ

<sup>(</sup>٧٣) صحَّ عن رسول الله ﷺ أنه قال: التُقطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ». أخرجه البخاري (٧٣). (٦٧٨٩).

كَفَّنَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُّ وَأَحْفَظُوٓا أَيْمَانَكُمْ ﴾ [الماللة: ٨٩].

ولقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَمَّلِكُمْ البَيْنَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢٢٤].

أي: لا تجعلوا اليمين التي حلفتموها على شيء يخالف أمر الله ﷺ حائلة بينكم وبين فعل الخير، بل كفِّروا عن أيمانكم وافعلوا الخير.

فمثلًا: إذا حلف شخص ألا يُصلح بين الناس، فأتاه شخص وقال: هلم فأصلح بيني وبين أخي، فلا يتعلل باليمين التي حلف ويقول: لن أصلح؛ لأنني حلفت، بل يُكفِّر عن يمينه ويُصلح بين الناس.

وكذلك إذا حلف شخص ألا يصل الرحم، فذكَّرهُ مذكّرٌ، فلا يتعلل ويقول: لن أصل الرحم؛ لأنني حلفت ألا أصلها، بل يُكفر عن يمينه ويصل رحمه، وهكذا إذا حلف على الامتناع عن فعل برٌ فليفعل البر ويكفر عن يمينه.

وقد جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ.

فَمَنَ ذَلَكَ: قُولَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي (٧٤).

وعند مسلم من حديث أبي هريرة رَبِرَ اللهِ عَلَيْهُ قَال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ» (٥٠٠). حَلَفَ عَلَى يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ» (٥٠٠).

<sup>(</sup>٧٤) البخاري (٦٦٢٣)، ومسلم (١٦٤٩).

<sup>(</sup>۷۵) مسلم (۱۲۵۰).

وفي «الصحيحين»: أن النبي ﷺ قال لعبد الرحمن بن سمرة ﷺ : «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك، وَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " (٢٦ ). هُوَ خَيْرٌ " (٢٦ ).

وعند مسلم (٧٧) من حديث عدي: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى».

أنكروا علينا ما جؤّزه الله تبارك وتعالى لنا عند الإكراه من التلفظ بكلمة الكفر.

إذ الله قال: ﴿ مَن كَفَر بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَالُمُهُ مُطْمَيِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِكَن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ النَّالَةُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ النَّالَةُ النَّا اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ النَّا النَّا الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ النَّا النَّا الله وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ ال

فكان جوابنا: أن الله رخص لنا فقبلنا الرخصة التي رخص الله لنا!!.

وما ذنبنا إذا كان الله على جعل على قوم آصارًا ووضعها الله عنا، فهذه مِنَّةٌ مَنَّ الله بها علينا، ولقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبينا محمد عَنَّةً مَنَّ الله بها علينا، ولقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبينا محمد عَنَّمَ مَا جاء به من الهدى والنور لأمته: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ أَلْخَالَلَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ فَيَعَمُ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ فَيَعَمُ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>۷۲) البخاري (۲۲۲۲)، ومسلم (۱۲۵۲).

<sup>(</sup>۷۷) مسلم (۱۲۵۱).

وأُبيح لنا عند الاضطرار أكل الميتة!!

وأبيح لنا عند فقدان الماء أن نتيمم !!

وأبيح لنا إذا عجزنا عن الصلاة قيامًا أن نصلي جلوسًا، فإذا عجزنا عن الصلاة جلوسًا فلنصل على جنب (٧٨)

وأبيح لنا عند المرض والسفر أن نفطر في رمضان.

قال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البغرة: ١٨٤].

ولقد قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨]. وقال: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ ﴾ [البقرة: ١٧٣]. وقال تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهُ ﴾ [الانعام: ١١٩]،

أنكروا علينا ما شرعه الله لنا من إعطاء المؤلفة فلوبهم جزءًا من مال الزكاة.

فقالوا: كيف تجوزون إعطاء المؤلفة قلوبهم مالًا كي يسلموا أو كي يثبتوا على إسلامهم؟!!

<sup>(</sup>٧٨) أخرج البخاري (١١١٧) من حديث عمران بن حصين ﷺ قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ كُمْ تَسْتَعَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ كُمْ تَسْتَطِعْ فَمَلَى جَنْبٍ».

فكان الجواب: أن الله شرع ذلك بقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾ [النوبة: ٦٠].

وربنا سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، وأعلم بما يُصلحهم!!.

### وأنكروا علينا الغنائم التي أحلها الله لنا

فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرَّبَى وَالْلِيسَكِينِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ ﴾ وَالْمَسَكِينِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ ﴾ [الانفال: ٤١].

فقبلنا ما أحله الله لنا، وإن أنكروا ذلك علينا الكافرون، وإن أنكر علينا ذلك من يهودي أو نصراني!!.

ولقد قال نبينا ﷺ: «وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ» (٧٩).

أنكروا علينا ما شرعه الله لنا من القتال وما أذن لنا فيه من ذلك، بل وما أمرنا الله به من ذلك

إذ الله قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ حَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ [الانفال: ١٥]. وقال أيضًا: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُّهُ لَكُمْ أَوْعَسَىٰ أَن

<sup>(</sup>۷۹) البخاري (حديث ٤٣٨)، ومسلم (٥٢١).

تَكُوهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَللّهُ عَلَمُ وَأَللّهُ عَلَمُ وَأَللّهُ عَلَمُ وَأَللّهُ عَلَمُ وَأَللّهُ عَلَمُ وَأَللّهُ عَلَمُونَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وجوابنا دائمًا: أن الله عَلَى أمرنا فامتثلنا أمره، وقلنا: سمعًا وطاعةً، قلنا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَعُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البنرة: ٢٨٥].

ثم بيان يُلتمس حاصله أننا إذا رأينا قومًا يفسدون في الأرض، بل ويعيثون فيها فسادًا أيُتركون حتى يعيثوا في الأرض فسادًا؟! أم يُمنعوا من الفساد حفاظًا على الناس من شرهم، وأيضًا نُصرة لهم بمنعهم من ظلمهم!!.

إننا إذا منعنا الظالم من الظلم، فقد أحسنا إليه ولم نُسئ إليه.

إننا إذا منعنا الكافر من كفره، فقد أحسنا إليه ولم نسئ إليه!!.

ألم نُحسن إليه إذا أنقذناه من نار جهنم؟!!

ألم نُحُسن إليه إذا أجبرناه على توحيد الله ﷺ ال

ألم نُحُسن إليه إذا حملناه على اتباع شرع الله وترك شرعة الشيطان؟!!

وماذا نصنع إذا أصرَّ على المُضي في الفساد والاستمرار على الكفر وصد غيره عن سبيل الله، وتضليل غيره، وتزيين الباطل والمنكر له؟!!

حينئذ لابد من الأخذ على يديه!!

لابد من منع الظالم من ظلمه!!.

لابد من استنقاذ البشر من التيه والضلال والكفر والشرك، وإن أدى ذلك إلى القتال، وإن استدعى ذلك القتال!!

ولقد قال تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ اَنَهَوَا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللّلَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

إن شريعتنا فيها التضحية، وفيها نصرة المظلوم، وفيها منع الظالم من ظلمه.

وأي ظلم أكبر من الشرك ﴿ إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]. ومن الغريب أن ينكروا علينا قول ربنا لنا: ﴿ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

فعجيب حقًا أن ينكروا علينا مثل ذلك؟!!

فأقول - وبالله التوفيق: هذا أمر ربنا! وهذا ترخيص ربنا لنا وإذنّ من ربنا لنا!!.

فالمعتدي إذا علم أنه سينال جزاءه انكف عن الاعتداء وامتنع عنه، وإلا فكثير من المعتدين يتمادون في الغي والضلال والفساد إذا لم يجدوا من يوقفهم ومن يرد عليهم، ويحول بينهم وبين عدوانهم.

فردعُ المعتدي مانع للفساد في الأرض!!

والقصاص من الظالم ردع له عن الجنايات!!

ولقد أثنى الله على أهل الإيمان بقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ مُمْ

يَنْصِرُونَ ۞ وَجَزَّوُا سَيِتَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٣٩، ٤٠].

ولكن مع هذا كله أرشدنا الله إلى العفو، وحثنا عليه، ورغبنا فيه في عدة آيات.

قال تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَىا وَأَصَّلَحَ فَأَجَّرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّذِّ ﴾ [الماندة: ١٥].

وقال تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ۞ ﴾ [الشورى ٤٣].

فهنالك مواطن نعفو فيها عن الناس، وهنالك مواطن يُردع فيها الظالم المفسد في الأرض!!.

وعلى كلِّ فالذي شرع هو الله، وهو أعلم بمن خلق، وأعلم بما يصلح عباده ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ ﴾ [الك: ١١٤!!.

# وأنكروا علينا إباحة تعدد الزوجات

والذي شرع لنا ذلك وأباحه لنا هو الله ﷺ

فقد قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَآءَ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعُمُّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا لَمَدِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُّ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَلَّا تَعُولُوا ۞ ﴾ [النساء: ٣]. وقال نبينا محمد ﷺ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» (٨٠٠).

وقال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمُمَ»(٨١).

«وكان النبي ﷺ يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة»(٨٢).

وقال ابن عباس على لسعيد بن جبير كَلَله: «تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً» (٨٣).

وأخرج البخاري (٨٤) من حديث عائشة ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهُ كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهُ اعَذْقٌ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَرَكَتْ فِيهِ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا لُقَسِطُوا فِي الْيَنَهَىٰ ﴾.

وعند البخاري أيضًا (٥٥ أن عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَا نُقْسِطُوا فِي اللَّنَهَى ﴿ . فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَنَوَّ وَلِيهُا عَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَتَوْجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، عَنْ أَنْ يَتْطِيهَا عَيْرُهُ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ،

<sup>(</sup>۸۰) مسلم (حدیث ۱٤٦٧).

<sup>(</sup>٨١) صحيح: أخرجه أبو داود (حديث ٢٠٥٠) وغيره.

والودود هي التي تحب زوجها، والولود التي تكثر ولادتها.

<sup>(</sup>۸۲) البخاري (۸۲۸).

<sup>(</sup>۸۳) البخاري (۵۰۲۹).

<sup>(</sup>٨٤) البخاري (٤٥٧٣).

<sup>(6</sup>A) (FV03).

فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.

قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُواْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِسَاءَ ﴾ قَالَتْ: عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَ أَن تَنكِكُوهُنَ ﴾ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ وَرَغْبُونَ أَن تَنكِكُوهُنَ ﴾ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ. قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ».

وقال رسول الله ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ أَثَلَاثِ»..... فذكر منها: «وَلَدًا صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» (٨٦٠).

وقال ﷺ: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»(٨٧).

أي أن الرجل إذا جامع زوجته فله في ذلك أجر إن شاء الله تعالى.

وكل هذه الأدلة تدل على استحباب الإكثار من الزوجات، ومحل ذلك الاستحباب إذا قدر الرجل على العدل بين الزوجات؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَّا لَعَدِلُواْ ﴾ [الساء: ٣]، وإذا أمن الرجل على نفسه الافتتان بهن، وعدم تضييع حق الله عليه بسببهن، والشغل عن عبادة ربه من أجلهن. وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَ مِنْ أَزْوَحِكُمُ وَأَوْلَلاكُمُ عَدُواً لَكُمُ فَأَحَذَرُوهُمُ الله النابن: ١٤].

<sup>(</sup>٨٦) مسلم (حديث ١٦٣١).

<sup>(</sup>۸۷) مسلم (حدیث ۱۰۰۶).

وأيضًا يرى من نفسه المقدرة على إعفافهن وتحصينهن حتى لا يجلب الفساد إليهن، فالله لا يجب الفساد، وأيضًا يكون بوسعه أن ينفق عليهن، فقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِمِ ﴾ [النور: ٣٣]، والله تعالى أعلم.

قولٌ سديدٌ للشنقيطي ﷺ في مسألة تعدد الزوجات:

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على «أضواء البيان» (٣/ ٣٧):

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم إباحته تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على واحدة أو ملك يمينه كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكَى فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَكَ وَرُبُكُم فَإِنْ خِفْتُم أَلَا نَعْلِلُوا فَوَحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُم ﴾ ، النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَكَ وَرُبُكُم فَإِنْ خِفْتُم أَلَا نَعْلِلُوا فَوَحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُم ﴾ ، ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء:

منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة، فلو حُبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلًا في غير ذنب.

ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء في أقطار الدنيا، وأكثر تعرضًا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة، فلو قُصر

الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محرومًا من الأزواج فيضطرون إلى ركوب الفاحشة، فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق، والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة، والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق، فسبحان الحكيم الخبير في كِنْبُ أُحْرِكُتُ ءَايَنُكُمُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ المود: ١١.

ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق لها، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح، فلو قُصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضًا بعدم وجود أزواج، فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة، والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح.

فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن وجب عليه الاقتصار على واحدة أو ما ملك يمينه؛ لأن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدَّلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠] الآية.

والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَجِيـُ لُوا كُلُ الْمُتَـٰلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً﴾ [انساء: ١٢٩].

أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض فهو غير مستطاع دفعه للبشر؛ لأنه انفعال وتأثير نفساني لا فعل، وهو المراد بقوله: ﴿وَلَنَ

تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ اللِّسَاءِ ﴾ [النساء: ١٢٩]. . . الآية كما أوضحناه في غير هذا الموضع.

وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة؛ لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سخطت الأخرى، فهو بين سخطتين دائمًا، وأن هذا ليس من الحكمة، فهو كلام ساقط يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه البتة، فيقع بين الرجل وأمه، وبينه وبين أبيه، وبينه وبين أولاده، وبينه وبين زوجته الواحدة، فهو أمر عادي ليس له كبير شأن، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء، وتيسير التزويج لجميعهن، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام كلا شيء؛ لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى.

فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة لقُدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا كما هو معروف في الأصول.

قال في «مراقي السعود» عاطفًا على ما تلغى المفسدة المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة:

أو رَجَحَ الإصلاحُ كالأسارى تُفدَى بما ينفع للنصارى وانظر تَدَلِّي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب

ففداء الأسارى مصلحة راجحة، ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة، فتقدم عليها المصلحة الراجحة، أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من المسلمين، فإن المصلحة تُلغى لكونها غير راجحة، كما قال في «المراقي»:

أخرم مناسبًا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث، إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة.

واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سببًا لحصول الزنى، إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة، ولذا لم يقل أحد من العلماء: إنه يجب عزل النساء في محل مستقل عن الرجال، وأن يُجعل عليهن حصنٌ قوي لا يمكن الوصول إليهن معه، وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة كما هو مترر في الأصول.

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج؟ ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر.

وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطيل بعض منافع الرجال وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع. والعلم عند الله تعالى.

كلام نفيس للشيخ أحمد شاكر كله في تعدد الزوجات:

### قال الشيخ أحمد شاكر كلله «عمدة التفاسير» (٣/ ١٠٢):

نبتت في عصرنا هذا الذي نحيا فيه نابتة إفرنجية العقل، نصرانية العاطفة، رباهم الإفرنج في ديارنا وديارهم، وأرضعوهم عقائدهم، صريحة تارة، وممزوجة تارات، حتى لبسوا عليهم تفكيرهم، وغلبوهم على فطرتهم الإسلامية، فدمار هجيرانهم وديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات، وأن يروه عملاً بشعًا غير مستساغ في نظرهم، فمنهم من يصرح ومنهم من يجمجم، وجاراهم في ذلك بعض من ينتسب إلى العلم من أهل الأزهر المنتسبين للدين والذين كان من واجبهم أن يدفعوا عنه، وأن يُعرِّفوا الجاهلين حقائق الشريعة، فقام من علما الأزهر من علها لمؤلاء الإفرنج العقيدة والتربية للحد من تعدد الزوجات.

ولم يدرك هؤلاء العلماء أن الذين يحاولون استرضاءهم لا يريدون إلا أن يزيلوا كل أثر لتعدد الزوجات في بلاد الإسلام، وأنهم لا يرضون عنهم إلا إن جاروهم في تحريمه ومنعه جملة وتفصيلاً، وأنهم يأبون أن يوجد على أي

وجه من الوجوه؛ لأنه منكر بشع في نظر سادتهم الخواجات.

وزاد الأمر وطم حتى سمعنا حكومة من الحكومات التي تنتسب للإسلام وضعت في بلادها قانونًا منعت فيه تعدد الزوجات جملة، بل صرحت تلك الحكومة باللفظ المنكر: إن تعدد الزوجات – عندهم – صار حرامًا، ولم يعرف رجال تلك الحكومة أنهم بهذا اللفظ الجريء المجرم صاروا مرتدين خارجين من دين الإسلام، تجري عليهم وعلى من يرضى عن عملهم كل أحكام الردة المعروفة التي يعرفها كل مسلم، بل لعلهم يعرفون ويدخلون في الكفر والردة عامدين عالمين.

بل إن أحد الرجال الذين ابتُلي الأزهر بانتسابهم إلى علمائه تجرأ مرة وكتب بالقول الصريح أن الإسلام يحرم تعدد الزوجات، جرأة على الله، وافتراء على دينه الذي فُرض أن يكون هو من حفظته القائمين على نصره!!.

واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة - من الرجال والنسوان - فجعلوا أنفسهم مجتهدين في الدين يستنبطون الأحكام، ويفتون في الحلال والحرام، ويَسبُّون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند حدهم، وأكثر هؤلاء الأجرياء من الرجال والنساء لا يعرفون كيف يتوضئون ولا كيف يصلون، بل لا يعرفون كيف يتطهرون، ولكنهم في مسألة تعدد الزوجات مجتهدون!!.

بل لقد رأينا من يخوض منهم فيما لا يعلم يستدل بآيات القرآن بالمعنى؛ لأنه لا يعرف اللفظ القرآني!! وعن صنيعهم هذا الإجرامي، وعن جرأتهم هذه المنكرة، وعن كفرهم البواح دخل في الأمر غير المسلمين وكتبوا آراءهم مجتهدين!! كسابقيهم يستنبطون من القرآن - وهم لا يؤمنون به - ليخدعوا المسلمين ويضلوهم عن دينهم، حتى إن أحد الكتاب غير المسلمين كتب في إحدى الصحف اليومية التي ظاهر أمرها أن أصحابها مسلمون كتب مقالاً بعنوان «تعدد الزوجات وصمة»، فشتم بهذه الجرأة الشريعة الإسلامية، وشتم جميع المسلمين من بدء الإسلام إلى الآن، ولم نجد أحدًا حرك في ذلك ساكنًا، مع أن اليقين أن لو كان العكس، وأن لو تجرأ كاتب مسلم على شتم شريعة ذلك الكاتب لقامت الدنيا وقعدت، ولكن المسلمين مؤدبون.

تَمِيلُوا كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةُ الساء: ١٢٩]، فكانوا كَالْدِين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.

ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ وببعض القواعد الأصولية، فسموا تعدد الزوجات «مباحًا»، وأن لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات بما يرى من القيود للمصلحة.

وهم يعلمون أنهم في هذا كله ضالون مضلون، فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ «المباح» بالمعنى العلمي الدقيق – أي – المسكوت عنه الذي لم يرد نص بتحليله أو تحريمه، وهو الذي قال فيه رسول الله عَلَيْ : «فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ».

بل إن القرآن نص صراحة على تحليله، بل جاء إحلاله بصيغة الأمر التي أصلها للوجوب ﴿ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ [انساء: ٣]، وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله: ﴿ مَا طَابَ لَكُم ﴾، ثم هم يعلمون – علم اليقين – أنه حلال بكل معنى كلمة «حلال» بنص القرآن وبالعمل المتواتر الواضح الذي لا شك فيه منذ عهد النبي على وأصحابه إلى اليوم، ولكنهم قوم يفترون.

وشرط العدل في هذه الآية: ﴿ فَإِنْ خِفْئُمَ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً ﴾ [النساء: ٣] شرط شخصي لا تشريعي.

أعني: أنه شرط مرجعه لشخص المكلف لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء، فإن الله قد أذن للرجل – بصيغة الأمر – أن يتزوج ما طاب له

من النساء دون قيد بإذن القاضي أو بإذن القانون أو بإذن ولي الأمر (٨٨) أو غيره، وأمره أنه إذا خاف – في نفسه – أن لا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة، وبالبداهة أن ليس لأحد سلطان على قلب المريد الزواج حتى يستطيع أن يعرف ما في دخيلة نفسه من خوف الجور أو عدم خوفه، بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره وحده، ثم علّمه الله سبحانه أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات إقامة تامة لا يدخلها ميل، فأمره أن لا يميل «كل الميل، فيذر بعض زوجاته كالمعلقة»، فاكتفى ربه منه – في طاعة أمره بالعدل – أن يعمل منه بما استطاع، ورفع عنه ما لم يستطع.

وهذا العدل المأمور به مما يتغير بتغير الظروف، ومما يذهب ويجيء بما يدخل في نفس المكلف، ولذلك لا يعقل أن يكون شرطًا في صحة العقد، بل هو شرط نفسي متعلق بنفس المكلف وبتصرفه في كل وقت بحسبه، فرب رجل عازم على الزواج المتعدد وهو مصرٌ في قلبه على عدم العدل، ثم لم ينفذ ما كان مُصرًا عليه وعدل بين أزواجه، فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أنه يدعي أنه خالف أمر ربه إذ إنه أطاع الله بالعدل، وعزيمته في قلبه من قبل لا أثر لها في صحة العقد أو بطلانه – بداهة – خصوصًا وأن النصوص كلها صريحة في أن الله لا يؤخذ العبد بما حدَّث به نفسه ما لم يعمل به أو يتكلم.

ورُبَّ رجل تزوج زوجة أخرى عازمًا في نفسه على العدل، ثم لم يفعل، فهذا قد ارتكب الإثم بترك العدل ومخالفة أمر ربه، ولكن لا يستطيع أحد من المراد ولي المرأة، فإن النبي قال: «لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلَيَّ»، وقال: «أَيُّمَا المُرَأَةِ نَكَحَتْ بِغَيْر إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ».

يعقل الشرائع أن يدعي أن هذا الجور المحرم منه قد أثر على أصل العقد بالزوجة الأخرى، فنقله من الحل والجواز إلى الحرمة والبطلان، إنما إثمه على نفسه فيما لم يعدل، ويجب عليه طاعة ربه في إقامة العدل، وهذا شيء بديهي لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع.

والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم، لا أصحاب علم، ولا أصحاب استدلال، يحرفون الكلم عن مواضعه، ويلعبون بالدلائل الشرعية من الكتاب والسنة ما وسعهم اللعب.

فمن ألاعيبهم أن يستدلوا بقصة على بن أبي طالب حين خطب بنت أبي جهل في حياة فاطمة بنت رسول الله على وأن رسول الله على حين استؤذن في ذلك قال: «لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطِلِّقُ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي يَطلِّقُ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا». ولم يسوقوا لفظ الحديث، وإنما لخصوا القصة تلخيصًا مُريبًا ليستدلوا بها على أن النبي على عنع تعدد الزوجات، بل صرح بعضهم بالاستدلال بهذه القصة على ما يزعم من التحريم! لعبًا بالدين وافتراءً على الله ورسوله.

ثم تركوا باقي القصة الذي يدفع افتراءهم - ولا أقول استدلالهم - وهو قول رسول الله عَلَيْهُ في الحادثة نفسها: «وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوً اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَمَدًا».

واللفظان الكريمان رواهما الشيخان البخاري ومسلم.

فهذا رسول الله عن الله ، والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام يصرح باللفظ العربي المبين في أدق حادث يمس أحب الناس إليه وهي ابنته الكريمة السيدة الزهراء بأنه لا يحلُّ حرامًا ولا يحرم حلالًا ، ولكنه يستنكر أن تجتمع بنت رسول الله على وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد.

وعندي وفي فهمي - القول لأحمد شاكر -: أنه على لله لله الجمع بين بنته وبنت أبي جهل بوصفه رسولًا مبلغًا عن ربه حُكمًا تشريعيًّا بدلالة تصريحه بأنه لا يحرم حلالًا ولا يحل حرامًا، وإنما منعه منعًا شخصيًّا بوصفه رئيس الأسرة التي فيها علي ابن عمه وفاطمة ابنته، بدلالة أن أسرة بنت أبي جهل هي التي جاءت تستأذنه فيما طلب إليه علي وَالله من عبر شك خصوصًا إذا كان ذلك الرئيس هو سيد قريش وسيد الحلق أجمعين على العرب وسيد الحلق أجمعين المناهد المناهد العرب وسيد الحلق المعين المناهد المناهد

وليس بالقوم استدلال أو تحرِّ لما يدل عليه الكتاب والسنة، ولا هم من أهل ذلك ولا يستطيعونه، إنما بهم الهوى إلى شيء معين يتلمسون له العلل التي قد تدخل على الجاهل والغافل.

بل إن في فلتات أقلامهم ما يكشف عن خبيئتهم ويفضح ما يكنُّون في ضمائرهم. ومن أمثلة ذلك: أن موظفًا كبيرًا في إحدى وزاراتنا كتب مذكرة أضفى عليها الصفة الرسمية ونشرت في الصحف منذ بضع سنين، وضع نفسه فيها موضع المجتهدين لا في التشريع الإسلامي وحده، بل في

جميع الشرائع والقوانين!! فاجترأ على أن يعقد موازنة بين الدين الإسلامي في إحلاله تعدد الزوجات وبين الأديان الأخرى!! زعم.

وبين قوانين الأمم الوثنية منها، ولم يجد في وجهه من الحياء ما يمنعه من الإيحاء بتفضيل النصرانية التي تحرم تعدد الزوجات، ومن ورائها التشريعات الأخرى التي تسايرها، بل يكاد قوله الصريح ينبئ عن هذا التفضيل!!.

ونسي أنه بذلك خرج من الإسلام بالكفر البواح على الرغم من أن اسمه يدل على أنه ولد على فراش رجل مسلم، إلى ما يدل عليه كلامه من جهله بدين النصارى حتى عقد هذه المفاضلة، فإن اليقين الذي لا شك فيه أن سيدنا عيسى – عليه السلام – لم يحرم تعدد الزوجات الحلال في التوراة التي جاء هو مصدقًا لها بنص القرآن، وإنما حرمه بعض البابوات بعد سيدنا عيسى عليه السلام بأكثر من ثمانمائة سنة على اليقين بما جعل هؤلاء عيسى عليه السلام بأكثر من ثمانمائة سنة على اليقين بما جعل هؤلاء لأنفسهم حق التحليل والتحريم الذي نعاه الله عليهم في الكتاب الكريم. والذي فسره رسول الله عليه حين استفسر منه عدي بن حاتم الطائي – الذي والذي فسره رسول الله عليه حين استفسر منه عدي بن حاتم الطائي – الذي رسول الله عليه وأسلم – إذ سمع هذه الآية فقال: إنهم لم يعبدوهم؟ فقال له رسول الله عليه : «بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم» (١٩٥).

فيا أيها المسلمون لا يستجرينكم الشيطان ولا يخدعنكم أتباعه وأتباع عابديه، فتستخفوا بهذه الفاحشة التي يريدون أن يذيعوها فيكم، وبهذا الكفر الصريح الذي يريدون أن يوقعوكم فيه، فليست المسألة مسألة تقييد مباح أو منعه كما يريدون أن يوهموكم، وإنما هي مسألة في صميم العقيدة. أتُصرُّون على إسلامكم وعلى التشريع الذي أنزل الله إليكم وأمركم بطاعته في شأنكم كله؟ أم تعرضون عنهما - والعياذ بالله - فتتردوا في حمأة الكفر وتتعرضوا لسخط الله ورسوله عليه؟ هذا هو الأمر على حقيقته.

إن هؤلاء القوم الذين يدعونكم إلى منع تعدد الزوجات لا يتورع أحدهم عن اتخاذ العدد الجم من العشيقات والأخدان، وأمرهم معروف مشهور؛ بل إن بعضهم لا يستحي من إذاعة مباذله وقاذوراته في الصحف والكتب، ثم يرفع علم الاجتهاد في الشريعة والدين ويزري بالإسلام والمسلمين.

إن الله حين أحل تعدد الزوجات - بالنص الصريح في القرآن الكريم - أحله في شريعته الباقية على الدهر في كل زمان وكل عصر، وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون فلم يعزب عن علمه عن ما وقع من الأحداث في هذا العصر ولا ما سيقع فيما يكون في العصور القادمة، ولو كان هذا الحكم مما يتغير بتغير الزمان - كما يزعم الملحدون الهدامون - لنص على ذلك في كتابه أو في سنة رسوله على ﴿ وَلَلْ أَنْعَلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عليه الله المحدون الهجرات: ١٦]. والإسلام بريء من الرهبانية، وبريء من الكهنوت، فلا يملك أحد أن

ينسخ حكمًا أحكمه الله في كتابه أو في سنة رسوله على أحد أن يحرم شيئًا أحله الله، ولا أن يحل شيئًا حرمه الله، لا يملك ذلك خليفة، ولا ملك، ولا أمير، ولا وزير، بل لا يملك ذلك جمهور الأمة سواء بإجماع أم بأكثرية، الواجب عليهم جميعًا الخضوع لحكم الله، والسمع والطاعة.

اسمعوا قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُمُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنَدَا حَلَلُ وَهَنَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لِنَا اللَّهِ مُلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَا مَا اللَّهُ اللّ

وقوله سبحانه: ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُكُم مَّا أَنـٰزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْر عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ ﴾ [يونس: ٥٩].

ألا فلتعلمُنَّ أن كل من حاول تحريم تعدد الزوجات أو منعه أو تقييده بقيود لم ترد في الكتاب ولا في السنة فإنما يفتري على الله الكذب.

ألا فلتعلمُنَّ أن: «كل امرئ حسيب نفسه»، فلينظر امرؤ لنفسه أنى يصدر، وأنى يرد، وقد أبلغت والحمد لله. [انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر ﷺ].



إن جوابنا عن كل سؤال يثيره المشغبون حول المعجزات التي أيَّد الله بها رسوله ﷺ يتمثل في قولنا: ﴿إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البغرة: ٢٠].

وفي قولنا: ﴿فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ﴾ [مود: ١٠٧].

وفي قولنا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآَّهُ ﴾ [الحج: ١٨].

وفي قولنا: ﴿إِنَّمَا آَمُرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُوكُ اللهُ كُن فَيكُوكُ اللهُ الل

فالله سبحانه وتعالى يُكرم أنبياءه بما يشاء، ويؤيدهم بما يُريد من المعجزات.

- أيدً الله نبيه نوحًا عليه السلام بإرسال الطوفان على قومه الذين ظلموه وكذبوه وعاندوه، فأهلكهم وسلَّمه!!.
- أُلقي إبراهيم عليه السلام في النار، فجعلها الله عليه بردًا وسلامًا !!.
  - فُدي إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم!!.
- وموسى الكليم عليه السلام أيد بالعصا التي تتحول إلى حية تسعى!!. والتي ضرب بها البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، والتي ضرب بها الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينًا، والتي ضرب بها الحجر الذي فرَّ بثوبه فأثرت في الحجر!!.
  - أُيد عليه السلام بمعجزة، وهي خروج يده من جيبه بعد إدخالها منه بيضاء من غير سوء، وتلك آية أخرى.

أيد بطائفة من الآيات والمعجزات عيسى عليه السلام، كان يُبرئ الأكمه والأبرص ويُحيى الموتى - بإذن الله -.

\_ويخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيرًا - بإذن الله -.

\_ولقد أنطقه الله في المهد، وكلم الناس.

داود عليه السلام ألان الله له الحديد، وسبحت معه الجبال وكذا الطير.

\_ سليمان عليه السلام سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد.

\_ صالح عليه السلام خرجت له ناقة عظيمة - بإذن الله - من بطن صخرة.

\_أيوب عليه السلام ضرب برجله الأرض، فخرج ماء مغتسل بارد وشراب، فاغتسل وشرب، فشفاه الله وعاد أجمل ما كان وأحسن ما كان.

مريم عليها السلام تأتيها فاكهة الصيف شتاء، وفاكهة الشتاء صيفًا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا.

إلى غير ذلك من المعجزات والآيات.

والله على كل شيء قدير.

فإذا قال قائل: كيف نبع الماء من بين أصابع النبي على

فجوابنا: إن الله على كل شيء قدير!!.

وكذا فهو نفس الجواب إذا سألنا سائل: كيف يحن الجذع لرسول الله الله؟ وكيف يُسلم عليه الحجر؟ ويُقبل إليه الشجر؟ وينشق في زمنه القمر؟ جوابنا: إن الله يفعل ما يشاء، والله على كل شيء قدير.

وليس بعزيز على الله أن يؤيد نبيه ﷺ بمثل ذلك، بل وبأعظم من ذلك.

وكذا فهو نفس الجواب عن سؤال السائل: كيف يسري برسول الله على من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في بعض ليلة؟ وكيف يُعرج به إلى السموات؟!!

وكذا فهو نفس الجواب عن سؤال قد يطرح: كيف يُشق صدره؟ وكيف يبارك له في الطعام القليل والماء القليل حتى يكفي طعام الاثنين مائة شخص؟!!

وكيف يمسح على رجل شخص كسيرة فيعافيه في الحال؟!!

فدومًا الله على كل شيء قدير !!

والله يفعل ما يشاء.

إن بعض الكُتاب الموسومين بالإسلاميين يستحي بعضهم أن يتحدث عن معجزات النبي على ويقول: كيف أواجه الغرب الكافر بمثل هذا؟

يقول: كيف أواجه الغرب الكافر بأن الماء قد نبع من بين أصابع النبي محمد عليه؟

يقول: كيف أواجه الغرب الكافر بأن النبي على خلة فأتت تشق طريقها حتى وقفت بين يديه - صلوات الله وسلامه عليه -؟

يقول: كيف أواجه الغرب بأن جذعًا قد حَنَّ للنبي عَلَيْهُ ؟ ذلكم الجذع الذي كان النبي على الذي كان النبي على الذي كان النبي على الجذع وصعد المنبر، فَأَنَّ الجذع أنينًا وحَنَّ حنينًا إلى أن نزل النبي على فاحتضنه وأسكته كما يُسكَّت الصبي الصغير أمام الناس كلهم.

فيقول المناظر: كيف أواجه الغرب الكافر بذلك؟

أما جوابنا الأصيل فهو: إن الله على كل شيء قدير.

فالذي يجعل الجذع ينطق هو الله، والذي يجعله يسكن هو الله، والذي يجعله يسكن هو الله، والذي يجعل الماء ينبع من بين الأصابع هو الله، والذي قال لأيوب عليه السلام: 
وَارْكُنُ بِرِجْلِكُ ﴾ أي اضرب الأرض برجلك، فتفجرت الأرض ينابيع، والضرب بالرجل ماذا عساه أن يجدي؟ إنه لا يجدي بشيء ولا ينفع بشيء، لكن جعل الله الماء يتفجر، جعله الله مغتسلًا باردًا وشرابًا.

وهو الذي جعل الرطب الجني يتساقط على مريم عليها السلام، وقد أمرت أن تهز إليها بجذع النخلة، وماذا عساه أن ينفع هزها بيديها لجذع النخلة؟ لكنه سبب أمرت به، والذي جعل الرطب الجني يتساقط هو الله.

وماذا عساها أن تنفع عصا موسى لما ضرب بها البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ولما ضرب بها الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينًا، وعندما ضرب بها الحجر الذي هرب بثوب موسى فتوقف الحجر بسبب الضرب، وظهرت به آثار العصا، سا الذي مَكَّن له ذلك وأيده بذلك؟

إنه الله وحده!!! وماذا عسى أن تصنع يد داود عليه السلام مع الحديد الذي ألانه الله له؟!!

وكذلك ماذا صنع سليمان حتى أسال الله له عين القطر – أي تفجرت له عين النحاس – .

كل ذلك حدث بقدرة الله.

فجواب المسلم منا عن مثل هذه المعجزات وغيرها: «أن الله على كل شيء قدير».

قد يأتي كافر ساخر مجرم أثيم يسخر من هذه المعجزات، ولكن جواب الطفل من المسلمين الذي لُقِّن الإيمان وعلمه: أن الله على كل شيء قدير.

فالذي رزق مريم عليها السلام بفاكهة الشتاء صيفًا، وفاكهة الصيف شتاء، والذي أحيا الأموات على يد المسيح عيسى عليه السلام قادر على ما ذكر، وقادر على أعظم مما ذكر. ﴿إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [س: ٨٦].

فلذا فلا نستحي أبدًا، ونحن نتحدث عن معجزات نبينا محمد على وعما أيده الله به من انشقاق القمر وإذعان الأشجار إليه، وتسليم الأحجار عليه، وشفاء المرض العاجل على يديه، لا نستحي أبدًا ونحن نذكر ذلك،

فربنا – جل وعلا – على كل شيء قدير.

نقول ذلك ونعلنها للناس: اشهدوا بأنا مسلمون، لا نتوارى بديننا، ولا نختفي بديننا، بل نظهر شريعتنا كما أمرنا ربنا، وكما أمرنا نبينا – عليه الصلاة والسلام –.

ففي رسالته ﷺ إلى هرقل: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآِمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران: 15).

اعلنوها أيها المسلمون، قولوا: ﴿ وَاللَّهُ وَمَا أُنْدِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْدِلَ عَلَيْ مُوسَىٰ عَلَيْ إِبْرَهِيهُمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَيَعْسَىٰ وَالنَّبِيُّوبَ مِن دَيِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴾ وآل عمران: ٨٤].

وكما قال ربكم سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَهِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﷺ لَا شَرِيكَ لَلَمُ وَبِنَالِكَ أَمْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﷺ ﴿ وَلِنَالِكَ أَمْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [المائدة: ١٦٢، ١٦٣].

جوابنا عن كل شبهة تاريخية يُثيرها المشغبون وأهل الشبهات:

أن ما أخبر الله على به أصح وأصدق مما أخبرت به كتب التاريخ، ولا مقارنة أصلًا.

فين أصدق من الله قيلا؟!! ومن أصدق من الله حديثًا؟!!

فإذا أخبر الله بأمر وأخبرت كتب التاريخ بخلافه، فكلام كتب التاريخ مردود، وأمرها مرفوض، والقول ما قاله الله ربنا وخالقنا.

وما أحسن الجواب الذي أجاب به نبي الله موسى عليه السلام إذ سأله فرعون: ﴿ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ اللَّهُ وَلَى ﴾ [طه: ٥١] قال: ﴿ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِى كِتَابٌ لَا يَضِدُلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٦].

ولقد قال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَاتِهِرُهُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْفِيامَةِ كِتَابًا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ١٣].

فالله يعلم كل شيء، ونحن لا نعلم إلا ما علمنا الله إياه!!.

فهذا جوابنا الإجمالي عن كل ما يثيره المشغبون أهل الشبهات والشهوات، وأهل الكفر والشقاق والنفاق.



### هذا؛ وبين يدي الختام

أُذكِّر نفسي وإخواني أهل الإيمان بأن الهداية من الله على، وقد شاء الله وقدر أن يكون من الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير، ولقد ذرأ الله لجهنم كثيرًا من الجن والإنس!!

وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا لَيْنَا كُلُ نَفْسٍ هُدَاهِ اللهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا لَيْنَا كُلُ نَفْسٍ هُدَاهِ اللهِ وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣].

وقال تعالى: ﴿وَمَا كَاتَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﷺ [بونس: ١٠٠].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِيمَ ۞ ﴿ [يونس: ٩٦].

فلهذا ولغيره، ولهذه النصوص ولغيرها، وبعد أن سُقت ما سُقت مما يكون فيه قناعة لأهل الإيمان أقول – وبالله التوفيق:

قد يستمر مجادل من الأهل الباطل في جداله، وغوي في غوايته، ويقوم كافر على كفره، ذلك كله لأن الهادي هو الله، ونحن – ومهما أوتينا من علم وبيانٍ وحُسن عرضٍ وطلاقة لسانٍ – لن نستطيع أن نوفق أحدًا كُتبت عليه الغواية.

ونحن نعلم تمام العلم أن الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أعقل الخلق وأذكى الخلق، وأحسنهم أسلوبًا، وأجملهم بيانًا، وأحلمهم على جاهل، وأرأفهم بضعيف، وأصبرهم على باغ، ومع ذلك كله لا يملكون لأحد توفيقًا، إذ التوفيق بالله ومن الله.

فهذا نبي الله نوح عليه السلام ينادي ولده وينادي ﴿ يَكُبُنَى ٓ ٱرْكَبُ مُعَنَا وَلَا تَكُنُ مُّعَ الْكَنْفِرِينَ ﴾ [مود: ٤٦]، فيقول ولده الغوي المبين: ﴿ قَالَ سَتَاوِى ٓ إِلَىٰ جَبُلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ [مود: ٤٣].

وكذا هذا النبي الكريم أيضًا مع زوجته لم يستطع لها هداية ولا توفيقًا، بل ضُربت زوجته مثلًا للذين كفروا.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتَ نُوجٍ وَآمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَكِلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَدْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ۞ \* النحرم: ١١٠.

وكذا الخليل إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر لم يستطع له هداية، بل يعظ ويُذكر ويعظ ويُذكر، وفي نهاية الأمر يقول له آزر: ﴿ لَإِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكُ وَاللَّهُ مَلِيًّا ﴾ [مربم: ٤٦].

ورسولنا الكريم محمد - صلوات الله وسلامه عليه - يكرر على عمه أبي طالب: يا عم قل: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله.

فيقول أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب.

فحقًا إن الهداية من الله!!، يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

وصدق الله إذ قال: ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّالِمُ ال

ومن ثُمَّ فلا نأسى ولا نأسف ولا تذهب أنفسنا حسرات، ولا تنقطع قلوبنا على قوم أعرضوا عن الإيمان، فربهم أعلم بهم.

وحينتذ وبعد بذل الجهد والنصح، وبعد التذكير وإزالة الشبهات، وإزاحة الشكوك، ومع دعاء الله عليه بالهداية والتوفيق ماذا علينا؟

يقول الله جل ذكره: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا فَيُنبَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّالِيةَ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا فَيُنبَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فلنُقبل على ديننا، وعلى إيماننا، ولنصلح من شئوننا، ولنتق الله ما استطعنا، ولنسأل الله الثبات على ديننا.

### واعلموا أيها الأخوة - بارك الله فيكم -:

أن لعلمنا حدودًا، ولعقولنا طاقات وقدرات لا نتعداها ولا نتجاوزها. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ دِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءً ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠].

. ولقد قال الخضر لموسى عليهما السلام: «وَاللَّهِ مَا عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ هَذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ»(٩٠).

ولقد سُئلت الملائكة عن أسماء بعض الأشياء، فقالوا: ﴿ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البغر: ٣٢].

ولقد سُثل النبي ﷺ عن الروح، فنزل: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَقِي وَمَا أُوتِيشُر مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴾ [الإسراء: ١٨٥](٩١).

وقال ﷺ لما سأله جبريل عن الساعة: «مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»(٩٢).

وقال تعالى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ۚ قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَقِّي لَا يُجَلِّهُمُا لِوَقَائِهَا لِللَّهِ هُوَّ ﴾ [الاعراف: ١٨٧].

<sup>(</sup>٩٠) البخاري (حديث ٢٢١)، ومسلم (٢٣٨٠).

<sup>(</sup>٩١) وَسَبِ النزول هذا أخرجه البخاري (٤٧٢١) وغيره من حديث ابن مسعود يَعْ قَالَ: مَنْ النَّهُودُ لَقَالَ بَعْضُهُمُ قَالَ: مَنْ النَّهُودُ لَقَالَ بَعْضُهُمُ اللَّهُودُ لَقَالَ بَعْضُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرُّوحِ. فَقَالَ: مَا رَأَيْكُمْ إِلَيْهِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِنَيْءِ تَكُرَهُونَهُ. فَقَالُوا: صَلُوهُ. فَسَالُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَأَمْسَكَ النَّيُ ﷺ فَلَمْ يُرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا، تَكُرهُونَهُ. فَقَالُوا: صَلُوهُ. فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَأَمْسَكَ النَّيُ ﷺ فَلَمْ يُرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحِى إلَيْهِ، فَقُمْتُ مَقَامِي، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّبِحُ قُلِ الرَّوحِ مِنْ الرَّوحِ مِنْ الرَّوحِ مَنْ الرَّبِحُ الرَّامِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ فَيْ الرَّامِ فَيْسَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَى الرَّامِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ ا

<sup>(</sup>۹۲) مسلم (حدیث ۸).

ولقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب الكهف: ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهُمْ إِلَّا مِرَّاءُ ظُلِهِرًا ﴾ [الكهف: ٢٢].

وفال نبي الله موسى عليه السلام لما سأله فرعون قائلًا: ﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ اللهِ مُوسَى عليه السلام: ﴿ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُ لَا يَضِلُ رَبِّى وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥١، ٥١].

وقال عَلَى: ﴿ هَا أَنتُمْ هَا وُكَا إِن حَجَجْتُهُ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فَي وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ الله عمران: ٢٦].

فبعد هذا الذي قد ذُكر قد تأتينا أسئلة لا علم لنا بها، ولا بجوابها.

فامتثالًا لقول الله على: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴿ اللَّهِ الإسراء: ٣٦].

نقف عن الخوض فيما لا علم لنا به.

قد يأتي الشيطان شخصًا فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟... حتى • يقول له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟!!

فإذا بلغنا ذلك فلنستعد بالله ولننته، ولا نسترسل في التفكير.

وقد ورد في ذلك حديث (٩٣) أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» وفيه: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولَ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟... حَتَّى يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّك؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِك؛ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ».

<sup>(</sup>٩٣) البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم في طرق حديث (١٣٤).

وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (٩٤) من حديث أبي هريرة رَعِظِينَ قال: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ».

وإن كان ثَمَّ جواب، فلنذكر قول الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَالظَّهِرُ وَالظَّهِرُ وَالظَّهِرُ وَالظَّهِرُ وَالْطَلِهِرُ وَالْطَاهِرُ وَالْعَالَاقُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالْوَلَاقُورُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَامِلُومُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ

وقول النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ» (٩٥).

وقد ورد عن ابن عباس على أثر في هذا الصدد أخرجه أبو داود (٩٦) بسند حسن وفيه: أن أبا زميل سأل ابن عباس فقال: مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي. قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ.

قَالَ: فَقَالَ لِي: أَشَيْءٌ مِنْ شَكِّ؟ قَالَ: وَضَحِكَ. قَالَ: مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ. قَالَ مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ. قَالَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِن كُنْتَ فِى شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِن كُنْتَ فِى شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَعَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُ ﴾ [برنس: ١٩٤] الْآيَةَ.

<sup>(</sup>٩٤) مسلم (١٣٢). والمراد: أن كتمان هذا وعدم التحديث به محض الإيمان، وقال النووي: معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به، فصلًا عن اعتقاده، إنما يكون من من استكمل الإيمان استكمالًا محققًا، وانتفت عنه الريبة والشكوك.

<sup>(</sup>۹۵) مسلم (۲۷۱۳).

<sup>(</sup>٩٦) أبو داود (٩١١٥).

قَالَ: فَقَالَ لِي: إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْتًا فَقُلْ: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْطَغِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞﴾ [الحديد: ٣].

فأحيانًا أيها الأخوة تلوح لنا وجوه الأجوبة على الأسئلة والشبهات التي يطرحها أهل العناد، وأحيانًا لا يكرن لنا علم في ذلك؛ لأننا بشرّ.

أما علمنا بأن الله واحد لا شريك له، فقد علمناه جميعًا، وأيقنا به، وصدقنا – والحمد لله على ذلك –.

وعلمنا - أيضًا والحمد لله - أن القرآن نزل من عند الله على ، وأيقنا كذلك بأن محمدًا رسول الله على لا نشك في ذلك ولا نتردد.

فقد يخفى على شخص منا وجه الجمع بين آيتين، فإذا حدث ذلك، وقد علمنا أن فوق كل ذي علم عليم، فيلزمنا أن نسأل من أهو أعلم، وقد قال تعالى: ﴿فَسَنَكُوا أَهَـلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٣٣].

وكما تقدم فقد قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلْذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ مِنْهُمٌ ﴾ [الساء: ٨٦].

ولقد أحسن الشاعر إذ قال:

وإذا تعذر فهم نصِّ غامضٍ فاستفت أهل الذكر كالمسترشد فدومًا نسأل أهل الذكر عما أُشكل علينا.

وليس لنا أن نخوض في مراءٍ ولا في جدال في كل وقت وحين.

فلما جاء المشركون يجادلون الرسول ﷺ في القدر، ماذا قال رسول الله عليه؟ وماذا نُزُّل عليه؟

ما استطرد معهم في الجدل، بل نزل: ﴿ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴾ [الفسر: ٤٨، ٤٩].

كأنك تقول لشخص: اضرب رأسك في الحائط، فكل شيء سيكون ﴿ وُوُوا مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ۞ ﴾

فليس الاسترسال في الجدل بسبيل مقيم في كل الأحوال، بل أحيانًا ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَا عَجَهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ١٨]، ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَا يَجْدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ وَلَا يَجْدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا اللَّهِ مِن أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت: ١٦].

إن الرسول على لم يسترسل في الجدال في كثير من الأحيان - عليه الصلاة والسلام - بل سكت في كثير من الأحيان، ولم يخض مع القوم فيما أرادوه، بل أُمِرَ بألا يرد أحيانًا، وأُمر بأن يقول لهم: ﴿ فَإِن تُولُّوا فَقُولُوا ﴾ معلنين عن وجهتكم، عن ملتكم، عن دينكم: ﴿ أَشْهَا لُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ الله عمران: ١٤].

فهكذا أيها الأخوة! ينبغي أن نقبل في هذه الأزمان، بل في كل وقت أن وكل حين على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا، وعلى أقوال علمائنا نستمد من أن كذك الإيمان والعلم والرفعة والدرجات.

ونحن في كل ذلك مثابون - إن شاء الله -، فالتفقه في الدين لا يضيع أجر فاعله، فكما أننا نُثاب على صلاتنا، ونُثاب على حجنا وعمرتنا؛ نُثاب كذلك على تعلَّم العلم الشرعي.

قال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [الجاهلة: ١١].

وفي الحديث: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقرؤُهَا» (٩٧)

وقال تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَآءٌ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

وفقنا الله وإياكم للتمسك بكتابه، وسنة نبينا محمد ﷺ

ورفع الله راية الإسلام والمسلمين عالية فوق كل الرايات، وجمع الله المسلمين على كتابه وعلى سنة نبيه محمد.

هدانا الله وإياكم سُبل السلام، وأخرجنا وإياكم من الظلمات إلى النور.

وصلِّ اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.

كتبه

أبو عبد الله مصطفى بن العدوي مصر - الدقهلية - منية سمنود

<sup>(</sup>٩٧)أبو داود (٢/ ١٥٣) بسند حسن، وأخرجه أيضًا الترمذي (٨/ ٢٣٢) وقال: حسن صحيح، وأحمد في «المسند» (٢/ ١٩٢).

## فهرس المحتويات

| الصفحا | ِ الموضوع                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 6      | ىندىة                                                                         |
| ٨      | طليعة                                                                         |
| 19     | ردود على شبهات حول الإسلام                                                    |
| ٧.     | تذكير باصوك مهمة                                                              |
| 77     | مشروعية دنع الشبهات وازالة الشكوك                                             |
| **     | بیان مهاسن دیننا للناس                                                        |
| ٤٤     | تواعد عامة تدنع بها الشبهات                                                   |
| ٤٦     | أما عن القرآن وما يثار حوله                                                   |
| 127    | شبهة بثيرونها حول ميرات المراة والجواب عن هذه الشيهة                          |
| 188    | شبهة تثار حول شهادة المرأة والجواب عنها                                       |
| 150    | تضية الحجاب                                                                   |
| 127    | تطع بهد المسارت                                                               |
| 121    | اللَّه علينا كفارة اليمين                                                     |
| 10.    | انكروا علينا ما حبوزه الله تبارك وتعالى لنا عند الإكراه من التفلظ بكلمة الكفر |
| 101    | انكروا علينا ما شرعه الله لنا من اعطاء الؤلفة تلوبهم جزءا من مال الزكاة       |
| 101    | وانكوا علينا الغنائر التي احلها الله لنا                                      |
| 101    | انكروا علينا ما شرعه الله لنا من القتال وما أذن لنا فيه من ذلك وما أمرنا      |
|        | الله به من ذلكالله به من ذلك                                                  |
| 107    | دانكروا علينا اباحة تعدد الزدجات                                              |
| 100    | والعروا عليه الجاهد الاوجات                                                   |
| 174    | بين يدي اعتام<br>نهرس المحتويات                                               |
| ١٨٨    | فهرض الحتوليات                                                                |

